الجمهورية التونسية وزارة الثقافة



الكراس 1994/4





# बं भी के हैं। बं भी के हैं। बं भी के हैं।

### عـــدد خــــاص

في تـــاريخ إفــريقيــة

\_\_ المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون « بيت الحكمة » ـ قرطاج ـ تونس \_\_

| نسية ـــــ | ـــ دار المعارف |  | Majaraga ang atawa a | , |
|------------|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

## الجمهورية التونسية وزارة الثقصاف

أ. د. محمــــــد الطـــــــالبــي

أعلام. مواقع ـ قضايا

مجموعة من مقالات صدرت في « دائرة المعارف الاسلامية »

ترجمة الاستاذ محمد العربي عبدالرزاق (و) الاستاذ رياض المرزوقي

تحظى « دائرة المعارف التونسية» بتوصية بالنشر من وزارة الثقافة

المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون « بيت الحكمة » ـ قرطلج ـ تونس



# الجمهورية التونسية وزارة الثقسافسة

#### المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون « بيت الحكمة »

أمانة التحرير

\* الأستاذ عبد الوهاب الدخلي

التصميم والاشراف الفني

\* فتحي اللواتي

التوثيق الفوتوغرافي الفني

\* رضا الزيلي

\_ تصدر «دائرة المعارف» تباعا في كراسات مرتبة موادها ترتيبا أبجديا ومفصلة محتوياتها ضمن أقسام ثلاثة : أعلام ومواقع وقضايا.

\_ لا يتحمل المجمع «بيت الحكمة» أية مسؤولية مادية أو أدبية إذا وقع اعترا على النص.

المدير المسؤول رنيس المجمع النونسي للعلوم والآداب والفنور « بيت الحكمة »



## المجمع النونسي الملوم والآداب والفنوى

ربيت الحكمة

#### دائرة المعارف التونسية

الكراس 1994/4

\* سحب من هذا الكراس في طبعته الأولى : 5000 نسخة

\* جميع الحقوق محفوظة للمجمع التونسس للعلوم والآداب والفنون/

«بيت الحكمة» ـ قرطاج ـ تونس

صورة الغلاف

\* لوحة فنية تشكيلية من معرض «المفردة التشكيلية»

مركز الفن الحي لمدينة تونس-1988-

التركيب الفني المطبعي : محمد المهذبي

المطبعة: شركة فنون الرسم والنشر والصحافة \_ القصبة \_ تونس



\_ دائرة المعارف أتتونسية

# تكريم

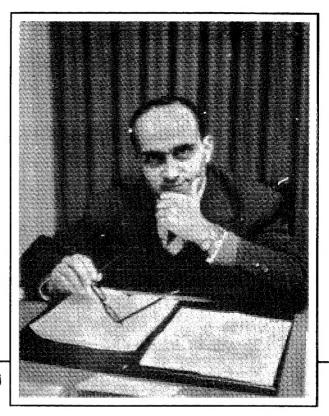

أ. د. محمد الطالبي

#### تمهيد

من البديمي اليوم التأكيد على أهية دوائر المعارف في حوصلة المعرفة البشرية التي تزداد تشعبا يوما فيوما.

لذا رأينا بعض الدول وبعض المؤسسات تعتني بإصدار دوائر معارف عامة أو مختصة تمسح بعض الميادين أو ما يهم بعض الثقافات أو بعض الجمات.

ويتنزّل مشروع «دائرة المعارف التونسية» الذي صدر منه حتى الآن كراسات (1) ضمن المشاغل الرئيسية للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون. وقد حظي بالهتمام القرّاء بجميع فئاتهم فخصّصت له المقالات النقدية المطوّلة في كثير من الأحيان (2)، وبقطع النظر عن قيمة الأحكام والآراء الواردة في هذه المقالات، فإنّها أثبتت أنّ هذا المشروع أساسي بالنسبة إلى الثقافة التونسية «إذ لا يوجد شعب يعتزّ بهويّته وثقافته وتحراثه الإنسانيّ إلّا ولديه دائرة معارف بلغته تعكس رؤيته للماضي والمستقبل وتقدّم كل المعارف الإنسانيّة وتحافظ على تراثه الفكري».(3)

ومن أهمّ ما نشر ولم صلة متينة بالثقافة العربية «دائرة المعارف الإسلامية» التي أشرف على إصدارها والتحرير فيها جمع من المستشرقين الكبار منذ سنة 1913 عندما بدأت الطبعة الأولى في الصدور وانتهت سنة 1934.

ووعيا بقيمة المشروع رأس بعض العلماء العرب والمسلمين منذ البداية أهميّة ترجمة هذه الدّائرة إلّا أن هذه الترجمة لم يصدر منها إلا ستة عشر جزء وانقطعت لأسباب مختلفة، وكان من جملة الأسباب التي زهدت في الترجمة أن طبعة ثانية مزيدة ومنقحة من هذه الدائرة قد بدأت في الظهور منذ سنة 1954 ووجب الاتجاه إلى ترجمتها إن كان لا بد من ترجمة.

ولم يجد المشروع مؤسسة تقوى عليه أنه يتطلّب عمل طويل النفس واتجمت الكثير من البلاد العربية والإسلامية ومؤسساتها إلى مشاريع مختلفة تمتّ بصلة متينة أو بعيدة إلى دوائر المعارف.

وراودت فكرة ترجمة «دائرة المعارف الإسلامية» المسؤولين عن «بيت المكمة» ومجلسها العلمي ومجلس إدارتها منذ سنة 1985. وللتاريخ يجب أن نذكر أن الأستاذ محمد الطالبي كان من المتحمسين للفكرة وراسل في ذلك رئيس «بيت الحكمة» الأسبق الأستاذ أحمد عبد السلام.

ولئن لم تتوفر إلى الآن أسباب تجسيم الموضوع برمّته فإنّنا رأينا في نطاق التّميئة لمادة «دائرة المعارف التونسية» التي نسعى إلى بلورة معالمها أن نبدأ بترجمة المقالات المتعلقة بالبلاد التونسية من «دائرة المعارف الإسلامية»، بل ورأينا في بداية هذه المرحلة أن نبدأ بما كتبه أستاذ من أساتذتنا الأجلّ الذين لهم فضل السّبق والريادة في التأليف الموسوعي هو الدكتور محمد الطالبي (4)، وهو من أبرز العرب المسلمين المحرّرين فيها وجل كتاباته تتعلق بالبلاد التونسية، وهو من المتمرّسين بالكتابة في دوائر المعارف. ونرجو أن يكون أسوة حسنة المتمرّسين مقالات «دائرة المعارف التونسية» من حيث الضبط والتحقيق والشّمول والدّقة والقيمة العلمية.

وهذا النوع من التأليف يقتضي المنهج العلمي الصارم في تناول المسائل والقضايا والإيجاز والتركيخ في عرضها، وهي مقتضيات رسّختها الموسوعات المتنوّعة التي نشرت في شتّى أقطار العالم. وقد رأينا ونحن مازلنا في طور الإعداد للمشروع النّهائي الكبير لدائرة المعارف التونسية «دامت» أن نجمع أربعة وعشرين نصّا من تأليف الأستاذ الطالبي نشر ثلاثة وعشرون منها في «دائرة المعارف الإسلامية» (الطبعة الجديدة) أمّا مقال «القدّيس لويس في تونس» فقد صدر ضي تأليف جماعي في تاريخ الحروب الصليبيّة(5).

وأملنا أن يجد الباحثون التونسيون وخاصة منهم أصحاب الاختصاص في المسائل التي تتناولها هذه المقالات (أعلام ـ مواقع ـ قضايـا)

الهادّة العلمية النافعة، وأن يكون هذا الجزء مرحلة من مراحل تهيئة الإنجاز الكبير الذي نرومه وهو «دائرة معارف تونسية» شاملة تهتم بأجرز الأعلام والمواقع والقضايا محرّرة من قبل علماء تونسيين أو غير تونسيين مشهود لهم بالتضلع في المادة التي يكتبون فيها حتى تكون مادة هذه الدائرة غذاء علميا نافعا لكل المهتمين بالثقافة التونسية.

ول يفوتنا أن نشكر كافة الذين ساعدونا على إنجاز هذا الكراس:

- . الفقيد كلود كاهين (بصفته مؤلفا مشاركا لمقال «الدسبة»)
  - ـ المترجمان الأستاذان محمد العربي عبد الرزاق ورياض المرزوقي
- \_ المستشار في ميدان الخرائط المثبتة في قسم الهواقع: الأستاذ عبد المجيد الذويب، المتفقّد العام للتعليم الثانوي بالجمهورية التونسية (سابقا).

<sup>1) «</sup>عن بيت الحكمة»: الكراس 141,1990/1 ص+ الكراس 2 /1991 + 150,1991 ص + الكراس 3 /164,1992 ص. + الكراس 3 /164,1992 ص.

<sup>2)</sup> يراجع بصفة خاصة: مقال الأستاذ جمعة شيخة: «دائرة المعارف التونسية» مالها وما عليها، من أجل دائرة معارف متميزة شكلا ومحتوى، الصباح 7 ماي 1991: ومقال الأستاذ الحبيب عباس: المنهجية العلمية في الكراس الثاني لدائرة المعارف التونسية، الهداية س 17 ع 3، ص ص 78 ـ 87. 3) مصطفى نبيل: نحو موسوعة عربية شاملة «الهلال» ـ يناير 1989، ص 91. 4) راجع خاصة «إلى الأستاذ محمد الطالبي في عيد ميلاده السبعين» منشورات كلعة الآداب 1993.

<sup>5)</sup> صدر عن دار لوسوى باريس \_ 1988 \_ ص ص 72 \_ 79.

#### مختصرات

وردت في مقالات «دائرة المعارف الإسلامية» المترجمة المنشورة في هذا الكرّاس الخاص مجموعة من عناوين النّشريات والمجلّات منتصرة رأينا خدمة للقارس، غير المتخصّص إيرادها مرتّبة ترتيبا أبجديّا وأثبتنا أمامها العناوين الكاملة مع ترجمتها العربية؛

- Annales E.S.C. (=Annales, Economie, Société, Civilisation).
- Bull, Arch.: (= Bulletin Archéologique).
- B.E.O. (= Bulletin d'Etudes Orientales de l'Institut Français de Damas).
- B.S.O.A.S. (= Bulletin of the School of Oriental and African Studies).
- C.T. (= Cahiers de Tunisie).
- -I.A. (= Index Arabicus).
- I.C. (= Islamic Culture).
- I.Q. (= The Islamic Quarterly).
- J.A. (= Journal Asiatique).
- \_\_ J.E.S.H.O. (= Journal of the Economic and Social History of the Orient).
- J.Sem.St. (= Journal of Semetic Studies).
- M.M.I.A. (= Magallat al-Magma al-Ilmī al Arabī).
- R.G.A. (= Revue de Géographie des Alpes).
- R.I.E.E.I. (= Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islamicos en Madrid).
- R.S.O. (= Rivista degli Studi Orientali).
- \_\_ R.T. (= Revue Tunisienne).
- \_\_\_ S.I. (= Studia Islamica).

- حوليات الاقتصاد والاجتماع والحضارة.
  - \_ نشرة الآثار.
- نشرة الدراسات الشرقية الصادرة عن المعهد الفرنسي بدمشق.
  - نشرة معهد الدراسات الشرقية والإفريقية.
    - كرّاسات تونسية.
    - ــ الفهرس العربي،
    - ـ الثقافة الإسلامية.
    - الفصليّة الإسلامية.
      - المجلّة الأسياوية.
  - المجلّة الشرّقية للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي.
    - مجلّة الدراسات السامية.
    - مجلة المجمع العلمي العربي
    - \_ مجلّة جغرافية منطقة الالب.
- مجلّة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد.
  - مجلّة الدراسات الشرّقية.
    - المجلّة التونسية.
    - دراسات اسلامية.

| ں المحتوی | وهرام              | دائرة المعارف التونسية 4/1994          |
|-----------|--------------------|----------------------------------------|
|           |                    |                                        |
| الصفحة    | ا ترجمسة           | النـص                                  |
| 14        | رياض المرزوقي      | راً) إبراهيم الأوّل                    |
| 21        | رياض المرزوقي      | راً) إبراهيم الثاني                    |
| 24        | رياض المرزوقي      | (أ) ابن خلدون ً                        |
| 44        | رياض المرزوقي      | راً) ابن الرقيق<br>(أ) ابن الرقيق      |
| 46        | رياض المرزوقي      | (أ) ابن شدآد                           |
| 48        | رياض المرزوقي      | (أ) ابن عاشور (آل . )                  |
| 51        | رياض المرزوقي      | (ح) حسّان بن النعمان الغسّاني          |
| 54        | العربي عبد الرزاق  | ے<br>(د) الدبّـاغ                      |
| 56        | رياض المرزوقي      | رک) الکاهنة<br>(ک) الکاهنة             |
| 62        | رياض المرزوقي      | (ک) کسیلة                              |
| 66        | العربي عبد الرزاق  | (م) المعزُّ بن باديس                   |
|           | تے                 | · '                                    |
| 80        | العربي عبد الرزاق  | (إ) إفريقية                            |
| 90        | العربي عبد الرزاق  | 'بہ بر ریا<br>(خ) خمیر                 |
| 98        | العربي عبد الرزاق  | ري.<br>(ق) قابس                        |
| 116       | العربي عبد الرزاق  | رق) قسطيلية                            |
| 122       | العربي عبد الرزاق  | (ق) قفصة                               |
| 133       | رياض المرزوقي      | (ق) قوصرة                              |
| 137       | العربي عبد الرزّاق | (ق) القيروان                           |
| 163       | العربي عبد الرزاق  | (ك) الكاف                              |
| 171       | العربي عبد الرزاق  | (م) المهدية                            |
|           | ايا ـــا           | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 180       | العربي عبد الرزاق  | (ح) الحسبة                             |
| 192       | العربي عبد الرزاق  | ر) القديس لويس في تونس                 |
| 200       | العربي عبد الرزاق  | (م) مشارقة                             |
| 205       | رياض المرزوقي      | ر (م) مغاربة<br>(م) مغاربة             |
|           |                    | .5 1                                   |

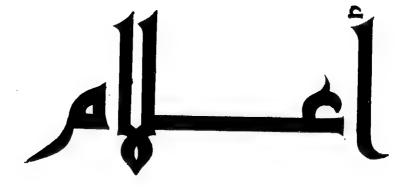



### ابراهيم الأول

[ 812 \_800 / 🚓 196\_ 184 م

إبراهيم الأول بن الأغلب بن سليم بن عقال، مؤسس دولة الأغالبة الإفريقية، كان تميميا من عشيرة بني سعد بن زيد مناة. وقد استقر هؤلاء، بفضل الفتوحات الإسلامية، بصفة مبكّرة جدا في خراسان، حيث واجهوا خاصة المهلّبيين الذين سيلقاهم إبراهيم فيما بعد في مصر ثم في إفريقية. هكذا ولد الأغلب، جدّ الإغالبة ومانح اسمه لهم، بمرو الرّوذ. وقد اعتنق دعوة العباسيّين، وكان من أكثر أبطالهم حماسة إلى جانب أبي مسلم الخراسانيّ. واتصل لأول مرة بالمغرب في خدمة العباسيّين، ضمن جيش ابن الأشعث. وقد عينه ابن الأشعث حاكما على الزّاب ( 144هـ/ جيش ابن الأشعث. وقد عينه ابن الأشعث حاكما على الزّاب ( 144هـ/ هـ / 56م، أطرد جيوش ابن الأشعث قائدهم، وعوضه الأغلب بالقيروان وتحت أسوارها لقي حتفه خلال إحدى حركات التمرّد العديدة التي لم وتحف عن إغراق البلاد بالدّم.

وانسحبت أسرته إلى مصر. وكان عمر إبراهيم آنذاك عشر سنين. فبدأ بتلقّي دروس متينة في الفقه، وكان من ألمع تلامذة الليث بن سعد (المتوفى 179 هـ / 795 م). ولكن كان عليه، وهو سليل أحد مشاهير قواد الجيش العباسي، أن يتبع تقاليد أسرته. فانضم إلى جند مصر، وشارك حتما في الانتفاضات التي كانت تهزّ البلاد.وشارك بصفة خاصة،سنة 174 هـ/ 790م، في نهب بيت المال، ليأخذ مقدار رزقه، «لم يزد على ذلك شيئا » حسب تأكيد البلاذري. وتسبّب هذا التصرّف في طرد الوالي المهلّبي له من مصر،

وإرساله إلى الزّاب في الاقامة الجبرية، وكان يحكم الزّاب أنذاك مهلّبي آخر، أي عدو تقليدي لأسرته .

إلاّ أن ابراهيم، بفضل الاضطرابات التي لم تنفك تهزّ إفريقية، دعم مركزه بالنزّاب حيث مازال ذكر أبيه حيّا. وتعلّم ضاصة كيف لا يخرج عن الشرعية. وعرف، وقد أنضجته التجارب، تجنّب الانتفاضات، وتوصل، بفضل شغور الحكم بالزّاب، نتيجة لهذه الانتفاضات، إلى الاضطلاع بسلطة حقيقيّة فعلية. وفي سنة 179 هـ / 795 م، حوّل هرثمة الذي قدم من بغداد لإعادة النظام والشرعيّة في البلاد، هذه السلطة الفعليّة إلى تنصيب قانوني. ومن المرجح أن إبراهيم، بعد سنتين، رقّاه الرّشيد، وقد رضي فيما يبدو عن خدماته، من خطة مساعد الوالي إلى والي الزّاب العائد إليه مياشرة بالنظر.

وسرعان ما وضعت انتفاضة جديدة مفاتيح القيروان بين يديه. وفي رمضان 183هـ/ اكتوبر 1999م، أطرد تمّام، والي تونس التميمي \_ وهو من عشيرة بني مالك بن زيد مناة، المعادية لبني سعد بن زيد مناة ـ ابن العكّي مــن القيروان. فسـارع إبراهيـم، من الزّاب، بإنجاد الشرعيّة، وأعاد اللوالي الشرعيّ حقوقه. وفي الواقع، لم يلق هـذا الرجوع الى الوضع الثابت «statu quo ante» موافقة الخلافة ولا موافقة الأفارقة. فدعي إبراهيم إذن، لأسباب مختلفة من السياسة البغداديّة والإفريقية، إلى تعويض ابن العكّي، وبواسطة اتفاق مالي ملائم، حمل الرشيد على منحه رتبة الإمارة الوراثيّة. وهكذا، ارتقت افريقية، دون صدمة، إلى وضع إمارة مستقلّة .

إلاّ أن هذه الولادة بغير كبير ألم لم تجنّبه الصعوبات. فقد كان على إبراهيم الأول أن يقاوم عداء أوساط الفقهاء والجند. واضطر إلى أن يتحمّل إهانات كثيرة وأن يبذل كنوزا من الاعتدال، والحيلة والنشاط لتدعيم نظامه. وبمجرد تولّيه الحكم، أسس، على ميلين جنوبي القيروان، قصرا محصّنا، العبّاسية [ انظر الفصل المخصص لها في « دامت » ]، وسينقذ هذا القصر المسرود بفرقة حراسة عتيدة زنجيّة، أكثر من مرة الدولة. وقد اندلع التمرّد الأول بتونس ( 186 هـ / 208م )، ثم كان دور طرابلس في التحرّك ( 189 هـ / 208 م ). لكن أخطر انشقاق كان انشقاق الجند الذي لم يهزم إلا بفضل المعونة المرسلة من الخليفة في الوقت المناسب. ولمّا توفي إبراهيم الأول (21شوال 196هـ / 5 جويلية 186م)،

كان ابنه وخلفه عبد الله محاصرا في طرابلس.

وخلف إبراهيم الأول ذكرى أمير مثقف، حازم، عادل. ويذكر النويري أنه «كان فقيها، عالما، خطيبا، شاعرا. وكان أيضا رجل رأي وحزم ... لم يحكم إفريقية قبله أمير أعدل في سيرته، وأمثل في سياسته، وأرفق بالرعية، وأحزم في تصريف الأمور».

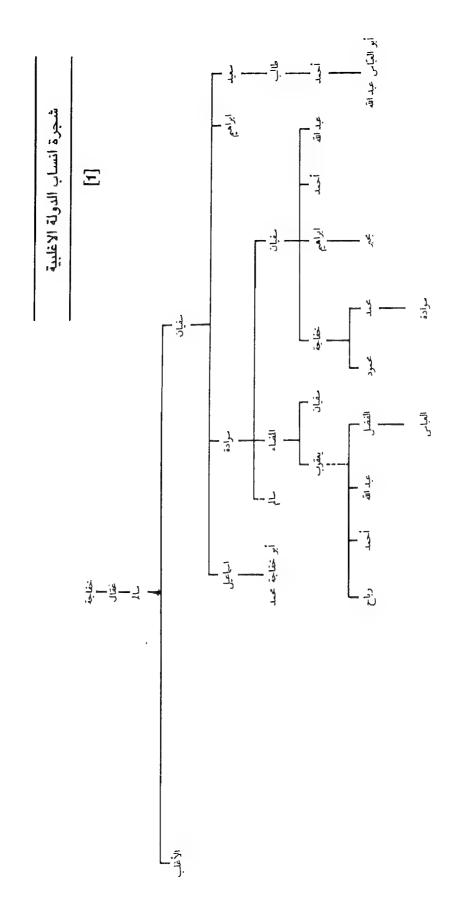

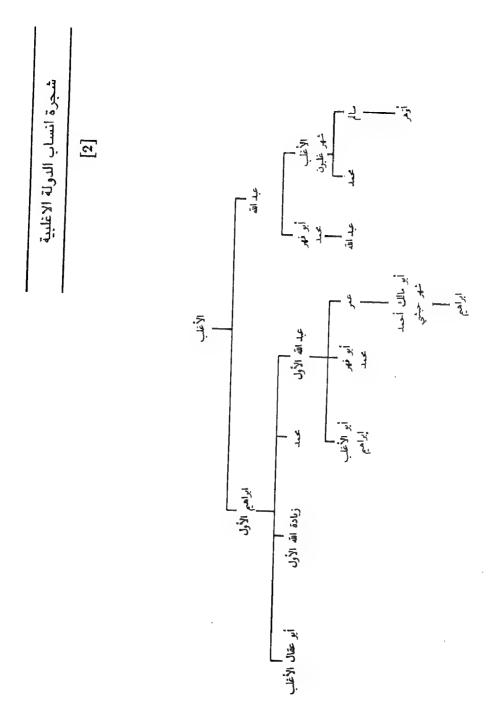

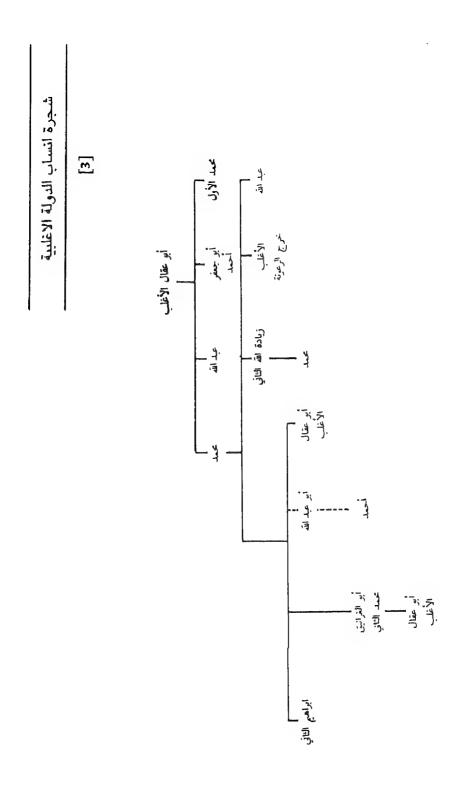

|                   |                                |                    |                   |              | الاغلبية   | شجرة انساب الدولة الاغلبية |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|----------------------------|
|                   |                                |                    |                   |              |            | [4]                        |
|                   |                                |                    |                   |              |            | 1                          |
|                   |                                |                    |                   |              |            |                            |
|                   |                                |                    |                   |              | ئان        | ايراهي التاني<br>ا         |
|                   |                                |                    | .                 | -            |            |                            |
|                   | ابر العباس<br>عبد اقد الثاني   | اير العياس<br>أحمد | ابر منصور<br>أحمل | أبو عبد الله | . اور حمجر | أبر الخفا                  |
| زيادة الله الثالث | - 1 like<br>1 lift 2 to 1 like | أبو معذ            |                   |              |            | ٠ انزهم                    |

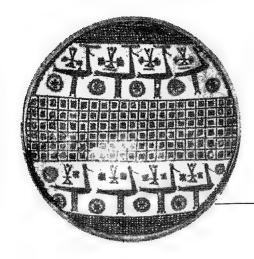

### ابراهيم الثاني

[ 289 ـ 235 م ]

إبراهيم الثاني بن أحمد بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب، ولد في 10 ذي الحجة 25هـ / 27 جوان 850 م، وكان، بعد إبراهيم الأول، أبعد الشخصيات أثرا في البيت الأغلبي، وقد تميّز على حدّ السواء بخصاله الاستثنائية، وجرائمه التي لا تصدق بيسر. فلما رفعه الحماس الشعبي إلى الحكم، على حساب الوريث الشرعي الذي مازال آنذاك طفلا، وكان هو الحومي عليه، افتتح عهده ( 261 هـ / 875 م. ) بقرارات عادلة، وادارية حكيمة. ولتحقيق هذه الغاية، لم يتأخّر أمام اجراءات غير شعبية ولكنها منقدذة، مثل سحب القطع النقدية التي لا قيمة لها، والتي طغت على المعاملات، من التّداول، ممّا كاد يحدث انتفاضة خطرة بالقيروان ( ثورة الدراهم ). وعرف، في هذه المناسبة، كيف يبرهن على تحكّمه في نفسه، وكيف يتجنّب، مع المحافظة على قراره، إسالة الدماء.

لكنّه لم يعتّم، تحت تأثير الاضطرابات العقلية التي اشتدت عليه شيئا فشيئا، أن نصب، بكامل الوعي، الاستبداد المطلق للأمير دستورا للحكم، وبالإفراط في استخدام هذا الحقّ، أن يسفك الدّم بصفة واسعة. وارتكب، بالتأكيد، تلبية لحاجات سياسته، وكذلك بصفة مجانيّة، جرائم كثيرة، ونسب إليه عدد أكبر منها. وهكذا اتخذ في عين الأجيال اللاّحقة شكل وحش، وبقيت منه خاصة ذكرى بطل شرير لسلسلة من الحكايات السوداء، الضحايا فيها هي بناته، وابناؤه، وخدمه، وغلمانه، وجواريه، وغير هؤلاء كثير. وللدعاية الإسماعيلية، في هذا الرسم المرعب الذي صوّره

له أغلب الإخباريين ، دور كبير دون شكّ، وقد كانت نشطة بصفة خاصة في أخر ملكه.

ولم يخل استبداد إبراهيم الثاني من إثارة ردود فعل عنيفة. فانتفض البربر في البداية ( 268\_ 269 هـ / 881 ـــ 883 م. )، وهم أكثر تعرّضا من غيرهم، من شمال الملكة إلى جنوبها، وعوقبوا بقسوة. فحملت أجساد الضحايا ملء عربات كاملة، وقذف بها في قبور مشتركة. وبعد اثنى عشر عاما ( 280 هـ / 893 م )، حان دور كبار « الاقطاعيين » لدخول الحلبة. وكانت علَّة هذه الانتفاضة سياسة استعباد كبار القوم التي يمارسها الأمير، وأشهر ضحاياها مقاتلو قلعه بلزمة الفخورون، وهي قفل جبل كتامة، ومنه انطلقـــت الحركة التــى ستطيح بالأسرة الأغلبية. وقد تملُّك إبراهيم الثاني الخصوف، فقد ظنّ فصصي البدايسة أن تمرّد الجند الكبير الذي كاد يذهب بعرش زيادة الله الأول، تكرر. وانتصرر، في الواقع، بيسر على أعدائه الذين لم يحاولوا حتى توحيد قواهم. ثم دخل في خلاف مع بربر نفوسة ( 283\_ 284 / هـ 896- 897م )، وأباد صفوفهم تماما. وإثر ذلك، تظاهر بغزو مصر، بعد أن أمر بقــتل ابن عمه حاكم طرابلس، بقسوة كبيرة ـ ومصر انطلقت منها حملة أبى العباس بن طولون المجهضة على إفريقية - وذلك قبل أن يسلك من جديد طريق تونس .

وبعد بضع سنوات ( 289 هـ / 902 م.)، تخليّ عن الحكم لابنه عبد الله الثاني السدني وقعت دعوته من صقليّة، وسار، يحيط به أهل البصائر، وهو يلبس مرقعة الزهاد التائبين، يبحث عن الشهادة ويلقاها تحت أسوار كنسته Cosenza ( 17 ذو القعدة 289 هـ / 23 اكتوبر 902 م ). وقيل إن الأمير السدني نشر وصوله الرّعب في كامل إيطاليا الجنوبية، كان يعتزم لا أقل من السير لامتلاك بيزنطة عبر رومة. لقد كان ملكه ملك القوّة والجنون. وتبعا لتفاقم الداء الذي كان يدمره، تراجع من الأفضل إلى الأسوء، وبأخطائه أعد انتصار الفاطميّين.

وأ. اليفي عــذاري، البيان، تحــ. ج. س. كــولان G. S.Colin وأ. اليفي بروفنسال "E.Lévi - Provençal ليدن 1948 ، Leyde المناب المحلوب الم

<sup>\*</sup> صدر سنة 1975 ( المترجم ).



#### ۔ابین خلیدون

[ 21406\_1332 / 808\_732 ]

ابن خلدون، وليّ الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر محمد بن الحسن ( 732 هـ / 1332 م - 808 هـ / 1406 م )، من أقــوى شخصيات الثقافة العربية الإسلامية زمن غروبها. ويعتبر عامة مؤرّخا وعالم اجتماع وفيلسوفا. وبهذا العنوان، كانت حياته وآثاره موضوع دراسات لا تحصى، وتعرضت لأكثر التأويلات تنوعا، ولربّما أكثرها تباينا. I. \_ الرجل. إن حياة ابن خلدون ثلاثية، شغل مرحلتها الأولى (20 سنة) الطفولة والتكوّن، والثانية (23 سنة ) مواصلة الدراسة والمغامرات السياسية، والثالثة (31 سنة ) حياة عالم و مدرس وقاض. وقد دارت المرحلتان الأوليان بالمغرب الإسلامي، وكانت الأخيرة بين المغرب ومصر. في تونس \_ ولد ابن خلـدون بتونس في غرة رمضان 27/732 ماي f332 في أسرة عربية يعود أصلها إلى حضرموت، استقرّت منذ بداية الفتح الإسلامي بإشبيلية (ابن حزم، جمهرة نشر الله اليفي بروفنسال E. Lévi-Provençal) حيث قامت بدور سياسي هـــام. ثم غادرت هذه المدينية إلى سبته، قبيل الاسترجاع المسيحيي للأندلس. ومنن هناك، وصلت الى إفريقية واستق رّت بتونيس في عهد السلط ان الحفصي أبي زكرياء \_ (625-647 هـ / 1228 ـ 1249م). ووالسد جدّ ابسن خلدون، أبو بكر محمد بن الحسن الذي ترك لنا رسالة في أدب الكاتـــب (انظــر أ. لفـــي بروفنسـال [E.Levi Provençal فـي

أرابيكا II، (Arabica)، وقــد تحصــل عـــلي خطـة الماليـة فـي عهـد أبـيي إسحـق ( 678 -681 هـ / 1279 - 1283 م ). ووضيع المغتصب ابن أبى عمارة حدًّا لعمله وحياته بالأمر بخنقه بعد أن استولى على أملاكه، وعرضه للتعذيب. وشغل ابنه محمد بدوره عدة خطط ببجاية وتونس على حدّ السواء، وتوفى سنة 737 هـ / 1337 م، بعد أن تخليّ عن الحياة السياسية إثر سقوط ابن اللّحياني ( 711-717هـ / 1311 \_ 1317) وبقـــي ابنـــه محمد، أي والــد مؤلَّفنا متعقَّلا،بعيدا عن السياسة،يحيى حياة الفقيه والأديب(التعريف15.10) وتمكّن بذلك من أن يضمن لابنه عبد الرحمن تربية فيها عناية. وتابع هذا الابن كذلك دروس أشهر الشيوخ في تونس، وقد خصّص لهم في ترجمته الذَّاتيَّة (التعريف) تحاليل مطوّلة. وتلقّى بهذه الصفة تكوينا كلاسيكيّا، يعتمد أساسا على تلقى القرآن، والحديث، واللّغة العربية، والفقه. وجعلت غزوة بنى مرين ( 748\_750 هـ/ 1347 \_ 1349 م ) باقة كاملة من الفقهاء والأدباء تتوافد على تونس مع السلطان أبى الحسن. وقد كان ذلك انبهارا للشاب ابن خلدون الذي تمكن بهذا، وخاصة بتتلمذه للأبلي، من تلقّى مبادىء الفلسفة، والقضايا الكبرى في الفكر العربي الإسلامي. إلاّ أنّ القدركان يهيء له أيّاما قاسية ، فقد انتهى الاحتلال المريني في الفوضى والدمّ. وممّا زاد المأساة حدّة، أن الطاعون الأسود العالمي السرهيب الذي ظهر في منتصف القرن، وانطلق من الشرق ،قد كانت له فتكات سوداء في البلاد، وأودى بأبويه. وكان عُممُ رابن خلدون يومئذ 17 سنة. وطيلة حياته، سيحتفظ من ذلك بذكرى قاسية تنعكس في مقاطع عدّة من التعريف والمقدمة. وقدكانت تلك أول صدمة في حياته لها تأثير لا يمحى على اللّون والتوجّه اللذين سيتصف بهما فكره فيما بعد. ومن جهة أخرى، خلف رحيل العلماء المرينيّين فراغا ثقافيا كبيرا بتونس. ويبدو أنه من ذلك الحين، لم يفكّر ابن خلدون الشاب إلا في مغادرة تونسس إلى فاس الني كانت حينذاك ألمع عواصم المغرب الإسلامي. وقد كسان كما يذكر لنا ( التعريف، 55 ) متعطّشا الى الدراسة، وحوله شقيقه الأكبر محمد عن مشروعه، ولكن لم يكن ذلك لمدة طويلة .

في بلاط فاس ـ لم يبلغ ابن خلدون بعد العشرين، عندما عهد إليه الحاجب القوي ابن تفراجين، قرب نهاية 751 هـ / 1350م. ، بخطة العلامة لدى

السلطان أبي إسحق. وقبل، مع إبطان أفكار الإفلات كما يبدو (التعريف، 65). ومكّنه غزو إفريقية، على يد أمير قسنطينة، أبي يزيد (557 هـ/ 1352م)، من الفرصة التي كان يحلم بها : فبفضل الهزيمة، هرب من سيّده، ولجأ لبعض الوقت الى إبّة، ثمّ التحق بتبسّه، فقفصة، قبل أن يبلغ بسكرة حيث قضى الشتاء لدى أصدقائه بني مزني، وهكذا بدأت المرحلة الثانية من حياته، وهي في الآن نفسه فترة دراسة ومغامرة، بارتداد، وسيتكرر ذلك في المستقبل، ويحكم أغلب الذين انكبوا على حياته وآثاره عليه حكما قاسيا. وفي الواقع ، هل علينا أن ناسف له إلى هذه الدرجة ؟ لقد كان ابن خلدون يرفض الغرق في الوحل الذي كان يترقبه في بلاد إفريقية، وكانت آنذاك في انحلال كامل، وكان بلاطها إلى ذلك بعيدا عن أن يكون مدرسة للإخلاص وحسن الإخلاق .

وأثناء ذلك، لقى السلطان المريني أبو الحسن حتفه ( 752 هـ / 1351م)، في ختام مغامرة تعسة، وترك مجال المغرب الأقصى مفتوحا أمام ابنه أبي عنان الذي لم ينتظر إلى ذلك موت أبيه ليأخذ مكانه بفاس. وبدا أن السيطرة المرينيّة تأكّدت من جديد. فاستولى أبو عنــان على تلمسان ( 753هـ/ 1352 م )، وأعاد بجاية إلى حكمه. ومن بسكرة، عرض عليه ابن خلدون خدماته. وفي طريقه إليه، لقى الحاجب المريني ابن أبي عمرو الذي سمى حاكما على بجاية، فحمله إلى إقامته الجديدة، حيث بقى بعض الوقت (حتّى نهاية شتاء 754 هـ / 1353م )، قبل أن تقع دعوته إلى بلاط فاس. وانضم بصفة رسمية الى مجلس السلطان العلمي، وبعيد ذلك، التحق بكتابته، دون حرص كبير كما يبدو، « إذ كان لم يعهد مثله لسلفه»، ولنفهم من ذلك : أنّ هذه الخطّة كانت دون مكانته. ولنالحظ مدى الطموح الـــذى تكشـــف عــنه هــنه الفكرة لدى شاب كان عمره آنذاك لا يكاد يبلغ 23 سنة. وواصل إذن التعلم خاصة، وقد خاب أمله قليلا أو كثيرا، وكتب في ذلك (التعريف، 59 ) : « وعكفت على النظر، والقراءة، ولقاء المشيخة، من أهل المغرب، ومن أهل الأندلس، الوافدين في غرض السفارة، وحصلت من الإفادة منهم على البغية ». وفي الجملة، كان تعطّشه للعلم مازال بعد يغلب على اهتمامات السياسيّة. لكن هل انغمس حينذاك، منتهزا مسرض السلطسان، في مؤامرة تهدف إلى تحرير أمير بجاية القديم، أبى عبد الله وإقراره على مملكت القديمة ؟ إن مؤلّفنا يدفع عن نفسه التهمة، ويتحصدت عن مكائد، وحسد، ومداخطة (التعريف، 67). وعلى كلّ، فقد ألقصي فصي السجن، حيث بقصي عاميان ( 375- 375ه / 751- 3518 م )، حتى وفاة أبي عنان وكانت هذه الوفاة مناسبة اضطراب، وصراع مسلّح بين المطالبين بالعرش، وخيانة، وسفك للدماء. وقد شارك ابن خلدون الذي أطلق سراحه، في ذلك، حسب قواعد اللعب السياسي لذلك العصر. فقد كان الارتداد عملة رائجة. واستخدم ابن خلدون تلك العملة بنجاعة، فوجد نفسه يعين في شعبان 760/ جويلية 1359م. في كتابة السر والترسيل للسلطان الجديد أبي سليم، وحتى يؤدي دوره بصفة أفضل، ويدعم مركزه، فقد جهد فصي أن يصبح شاعرا للبلط ( « أخذت نفسي بالشعر» التعريف، 70) ، وينقل لنا مقطوعات طويلة من إنتاجه المدحي. لكن بلا جدوى، إذ أن نجمه أفل. وبعد سنتين تخلي عن الكتابة إلى قضاء المظالم، ثم جاءت اضطرابات جديدة بسلطان جديد. فأبدل ابن خلدون معسكره في جاءت اضطرابات جديدة بسلطان جديد. فأبدل ابن خلدون معسكره في الوقت المناسب، واعتبر أنه حرم من ثمار النصر. فعبر عن سخطه، وخلق لنفسه أعداء، وبعد صعوبة كبرى، تحصل على الإذن بالانسحاب إلى غرناطة ( خريف 1364ه / 1362م) .

في بلاط غرناطة \_ في رمضان 760 هـ / أوت 1359 م، أطردت تورة في القصر محمّد بن الأحمر من العرش. وهكذا، وجد نفسه منذ محرّم 767 هـ / ديسمبر 1359م، لاجئا بفيا بفياس مع وزير الشهير ابن الخطيب. وعقدت بين ابن الخطيب والشاب ابن خلدون، منذ ذلك الحين، صداقة ستصمد فيما بعد، رغم الغيوم التي لا يمكن تجنّبها، أمام صروف الزميان، وفي جمادى الثانية 637هـ/ أفريل 1362 م، استعاد محمد بن الأحمر عرشه، وابن الخطيب مركزه القديم، ونتج عن الصداقة المعقودة بفاس أن ابن خلدون المرغم بدوره على أن يبحث عن ملجإ في الضفة الأخرى من المتوسط، استقبل بغرناطة بأكبر التشريف، وفي نهاية الضفة الأخرى من المتوسط، استقبل بغرناطة بأكبر التشريف، وفي نهاية بطرس القاسي Pierre le Cruel. وينبغي أن نسجًل هذا الاتصال بالعالم بطرس القاسي Pierre le Cruel. وينبغي أن نسجًل هذا الاتصال بالعالم بلعطايا (التعريف، 85). فاستقدم ابن خلدون عندئذ زوجته وأبناءه من بالعطايا (التعريف، شعر ابن الخطيب ببعض الاستياء أمام نجاح صديقه قسنطينة. وللأسف، شعر ابن الخطيب ببعض الاستياء أمام نجاح صديقه الشاب، وفضل ابن خلدون ألاّ يلح في هذا الشأن ( ربيع 366هـ / 1365 م ).

طموحه. فقد استعاد صديقه أبو عبد الله محمد، الذي قد يكون شاركه في مؤامرته بفاس، مملكة بجاية. فعرض عليه خطة الحجابة، وكانت آنذاك أهم خطط الدولة، وعهد بالوزارة إلى شقيقه الأصغر يحيى. وقام ابن خلدون في الآن نفسه بتدريس الفقه وبالوعظ. وكان ذلك انتصارا زائلا. فمن السنة الموالية، عاد أمير قسنطينة، أبوالعباس، إلى الهجوم، وألحق هزيمة ساحقة بابن عمه أبي عبد الله محمد الذي بقي على أرض المعركة. وسلم ابن خلدون الرافض لمواصلة القتال، مثاما اقترح عليه، باسم أحد أبناء المتوفى القصر، المدينة للمنتصر (شعبان 67هد/ ماي 6366م) وانتقل إلى خدمته. ولم يكن ذلك لمدة طويلة. فقد شعر ابن خلدون بانقلاب الريح. فاستعفى في الوقت المناسب و لجأ أولا إلى العرب الذواودة، ثمّ لدى أصدقائه بني مزني ببسكرة، بينما قبض على شقيقه الأصغريحيي. وأجاب السلطان أبا حسمو الذي عسرض عليسه في رسالية بتاريخ 17 رجب 769 / 8 مارس 1368م ( التعريف، 102 - 103 )، خطة الحجابة بتلمسان، بالرفض اللطيف، واكتفى بأن بعث إليه بأخيه يحيى المسرّح في الاثناء. ويفسر ذلك بقوله:

طريق العزلة. - « كنت نزعت عن غواية الرتب، وطال علي إغفال العلم، فأعسرضت عن الخوض في أحوال الملسوك، وبعثت الهمسة على القراءة والتّدريس » (التعريف، 103) . وبتعبير آخر، أيعاود وهذا أثر الفأس ؟ حاول ابن خطدون إذن أن يحيى حياة الأدباء ببسكرة. وتبادل الرسائل الطويلية، المرصّعة بزهور البديع، مع صديقه ابن الخطيب (التعريف، 103-100). غير أنّ شيطان الدّسائس لم يستطع التخليّ عنه. فشجع ضد أبى العباس، تحالف السلطان الحفصي بتونس، وسلطان تلمسان ابن عبد الواد أبي حمو. وتحوّل، إثر ذلك، إلى ضابط تجنيدلدى السلطان المريني أبي فارس. وتعددت تنقلاته، محاولا أن ينشيء من غبار القبائل قوّة قادرة على دعم سلطة تتمتع بقوّة حقيقية. لكنّ الأحداث كانت، في كلّ مرة، تشوّش حساباته. فقد كان المطالبون المتنافسون كثيرين للغاية . ومن هنا ،كانت له سلسلة من حركات الارتداد ربما ليست هي في أصلها سوى محاولات غير ناجعة لإيجاد الجواد الجيد القادر على الفوز في السبّاق. لكنّ هذا الجواد كان مفقودا في سباق المغرب الإسلامي في القرن الثامن هـ/ الرابع عشر م. ومن جهة أخرى، بدأ أصدقاؤه بنو مزنى يستاؤون من نشاط ضيفهم الباعث على الشكِّ. فحاول ابن خلدون مرّة أخرى أن يفلت من إغراءات السياسية، فلجأ إلى رباط أبي مدين. وكتب أنه كان ( التعريف 134) « مؤثرا للتخليّ والانقطاع للعلم لو ترك له » . ولم يكن من طبعه أن يبقى كذلك لمدّة طويلة، فأفضى به السعي إلى فاس (774هـ / 1372 م ) إذن، بعد بعض المحن في المغرب الأوسط. واستقبل، في البداية، استقبالا حسنا، ثم قبض عليه، وأطلق سراحه إثر ذلك، وسمح له، في نهاية الأمر، بأن ينسحب إلى إسبانية الإسلامية ربيع (776هـ / 1375 م )، حيث ذهب ينسحب إلى إسبانية الإسلامية ربيع (377هـ / 1375 م )، حيث ذهب وللأسف، فإن أمله قد خاب مرّة أخرى. إذ أصبح شخصية سياسية ذات ماض ثقيل الى درجة توحي بالريبة، وكان من ذلك الحين محكوما عليه بأن يؤجر خدماته وأن يوحي بمشاعر مختلطة لا يبعد عنها الشك أبدا. غير أنه، في الظاهر، لم يكن يطمح إلى غير السلام لاستخراج نتائج تجربته الصاخبة و تنظيم أفكاره .

في قلعة ابن سلامة. عاد ابن خلدون إلى المغرب، بعد أن أنذر فعليا بمغادرة مملكة غرناطة، وإثر بعض الصعوبات، استقر مع أسرته بتلمسان (غـرة شـوال 776 هـ / 5 مارس 1375م ). وفي هـذه الأثناء، خــُـنــق صديقه، الوزير ابن الخطيب في سجنه بفاس، وقد حاول عبثا إنقاذه (التعريف، 227)، مما أكسبه عداوة أمير غرناطة، فهل رأى في ذلك إنذارا ؟ بـــدا، على كلّ، أنه مــنذ ذلك الحـــين، قــرّر بصفة ثابتة الاكتفاء بالدراسة والتدريس، لكن سلطان تلمسان قبل أن ينسى الماضى \_ وقد وقف ابن خــــدون بالتداول معــه وضده \_ بخلفيــة استخدامه مــن جديد، فعهد إليه بمهمــة لدى الذواودة. وتظاهـر ابن خلدون بالقب ول، لكنَّه بمجرّد أن غادر تلمسان لجأ لدى أولاد عريف، واستقبله هـؤلاء استقبالا ملكيا وتدخّلوا لفـائدته لـدى سلطـان تلمسان الدني سمح لأسرته باللحساق بسه. ولمدّة أربــــع ســنوات (776 - 780 هـ / 1375 - 1379م)، عاش ابن خلدون بقلعة ابن سلامة، على بعد 6 كلم جنوب غربي فرندة الحالية، في مقاطعة وهران (التعريف، 228). وكان ذلك منعرجا حاسما في حياته. فقد ألف، وهو سجين برجه العاجي لأوّل مرة بصفة جديّة، المقدمة « على ذلك النحو الغريب الذي اهتدى إليه في تلك الخلوة » (التعريف، 229).

من جديد في تونس ـ ثم أصبحت ضرورة الحصول على وثائق أشمل تتأكد أكثى فأكثر، لمتابعة العمل. وكان عُمر ابن خلدون آنذاك 37 سنة. ففكر في العودة الى تونس، وقد غادرها في سنّ العشرين، تونس « حيث قرار أبائه، ومساكنهم، وآثارهم، وقبورهم »، حسب تعبيره (التعريف 230). فراســـل وتحصّل عــلى الترخيــص من محيي الدولـــة الحفصيــة، أبي العباس ( 771- 796هـ / 1370 ـ 1394م )، وقد كان له معه خصام منذ أكتر من عقد سابسق في بجايسة. وهكسدا «ألــــقى عصــا التسيار» ( التعريف، 231 ) بمسقط رأسه، في شعبان 780 هــ / نوفمبر ـ ديسمبر 1378 م. وواصل في تونس مهنته الجديدة في التدريس والعلم، وأتمّ بها تحريرا أوّل لكتابه العبر الذي أهدى نسخته الأولى، مصحوبة بمدحة طويلة أملتها الظروف ( التعريف، 233- 234)، إلى السلطان، لكنّ نجاح تدريسه \_ وقد اعتبره البعض هدّاما \_ وحظوة السلطان كونا له أعداء كثيرين. وجعلته دسيسة، روّجها ابن عرفة الشهير، يخشى شرّ العواقب. فخيرّ أن يغادر المغرب الإسلامي حيث يتبعه ماضيه الثقيل بصفة أكيدة فــي كلّ مكان، وكانت التعلـة الحجّ، فمنحه السلطان ترخيصا، وكان أحد المراكب على أهب الإقـــلاع إلى الاسكــندرية، فركبه ابن خلدون في 15 شعبان 784 هـ/ 24**) كتوبر** 1382م ( **التعريف**، 245) .

في القاهرة. لقد كان وصول مؤلفنا إلى عاصمة المماليك انبهارا حقيقيا بالنسبة إليه، فتدفق الطلاب على دروسه بالأزهر. وسرعان ما سمّي مدرسًا للفقه المالكي، وكان هذا الدرس شاغرا، بالمدرسة القمحية، وبعد وقت قليل، سمي كذلك قاضيها مالكيا أكبر (جمادى الثانية 786 هـ / جويلية أوت 1384م)، وعندئذ بدأت محنه، فقد غرقت أسرته التي سمح لها بالالتحاق به إثر تدخّل السلطان الظاهر برقوق، في عرض الإسكندرية، وفي نفس الوقت، تسبّب تشدّده ودسائس أعدائه الغاضبين لمنح وظيفة من أهم وظائف الدولة إلى « غريب » في فقدانه لخطّة القضاء (جمادى الأولى 788هـ / جوان \_ جويلية 1385م). وفي سنة 789هـ / 781م. سمّي بالمدرسة الظاهرية، وهي حديثة البناء، ثم عهد إليه، عند رجوعه من الحجّ، بتدريس الحديث في مدرسة صرغمتش، وقداحتفظ لنا ابن خلدون بدرسه الافتتاحي بحذافيره (محرّم 197هـ / جانفي 1389م) وهو مخصّص لموطأ مالك (التعريف، 294 ـ 310)، وفي الآن نفسه، وضع على رأس خانقاه

بيبرس، أهـــم «الأديرة» الصوفيّة بمصر. ثمّ إثر أربعة عشر سنة خصّصت للتدريس وحده، وقصع الاتجّاه إليه من جديد ليشغل خطة القضاء (15 رمضان 801 هـ / 21 ماي 1399 م ). وعـــزل مرّة أخرى (محرّم 803 هـ/ اوت سبتمبر 1400 م) وبعد بضعة أشهر (ربيع الثاني 803هـ/ نوفمبر ـ ديسمبر 1400 م)، اضطر إلى أن يتبع، وكان ذلك بالقوّة أكثر مما هو عن طيب خاطر، الناصر الذاهب إلى نجدة دمشق التي يهددها تيم ورلنك المستولي بعد على حلب. ولعب ابن خلدون الذي بقى فـــى المدينـة المحاصرة ـ وقد تخلي عنها الناصــر دورا ما في استسلام المدينة، بأمان خداع، واحتفظ لنا برواية مفصلة لمقابلاته مع القائد المغولي (التعريف، 366\_383). وليس من المستحيل أنّه تخيل فيه رجل القرن المتمتع بعصبية كافية لإعادة توحيد العالم الإسلامي وإعطاء توجّه جديد للتاريخ (التعريف 372، 382). وفي النهاية، عاد إلى القاهرة، إثر تحرير وصف للمغرب لتيمورلنك وبعد أن شهد فظائع الحرق والنهب بدمشق ، وتخليّ حتى عن ثيابه لقطّاع الطريق، وعلى الرّغم من موقف المتورّط تجاه القائد المغولي (التعريف، 378) فقد استقبل استقبالا حسنا في البلاط. ولأربع مرّات أخـرى سيسمّى قاضيـا أكبر، ويخلع بالتوالي. وتمَّت آخر تسمية له، وهي السادسة، في شعبان 808 هـ/ جانفي / فيفري 1406 م، قبل أسابيع من وفاته في 26 رمضان 808 هـ / 17 مارىس 1406م .

وخلال إقامة ابن خلدون بالقاهرة، لم يقطع صلته بالمغرب الإسلامي. فقد حافظ على زيه المغربي، وهو برنس داكن، وحاول أيضا أن يشجع تبادل الهدايا بين سلاطين مصر وسلاطين المغرب وأن يـوجد مناخا للتفاهم (التعريف، 335 - 346). وأرسل نسخة مـن كتاب العبر الى السلطان المريني أبي فارس (796 - 799 هـ / 1394 - 691 م)، وواصل مراسلة أصدقائه، واحتفظ لنا بصفة خاصة، بمقاطع طويلة، نثرا وشعرا، من الرسائل التي وجهها إليـه الشاعر الغرناطي الشهير، ابن زمرك (التعريف، 262 - 274).

إن حياة ابن خلدون قد وقع الحكم عليها أحكاما متنوعة، وبصفة عامة، بصرامة نسبية. فبالفعل، لا شك يحوم حول تصرّف مفكّرنا الطائش،

النفعي، المتعالي، الطموح، الملتبس. وهو، إلى ما ذكرنا، لايخفي ذلك، ويعرض بنفسه في وضح النهار، في كتاب التعريف، هذه التغييرات المتتالية للاتجاه. أهو التقلّب؟ أم الانعدام المحير للوطنية ؟ لقد كان ينبغي، لكي تكون هذه الأحكام صحيحة بدقة، أن يوجد وطن. بينما، لم يكن هناك وطن بالفعل. ولم يكن يوجد على الاطلاق حتى المفهوم، ولن يدخل الفكر الإسلامي إلا بفضل الاتصال الحديث جدًا بأوروبا. ولم يكن يتصور أنه توجد خيانة غير الردّة. ولم يكن الوفاء مفهوما كذلك إلا في يتصور أنه توجد خيانة غير الرجل، وكان أكابر القوم يضربون، يوميا، المثال على الخيانة. وكان يعفى عن الخيانة، إلى ذلك، بيسسر تبعا للمصلحة أو لم يكن ابن خلدون بالتداول عدوًا لهؤلاء و أولئك أو للمصلحة قصد التوقي. وكانت الصراعات التي تمزّق المغرب الإسلامي في عهد ابن خلدون سلسلة من الإجهاضات بلا أفق ولا عظمة. فينبغي أن نحكم عليه إذن حسب مقاييس عصره، لا حسب مقاييسنا .

وكان ابن خلدون، إلى ذلك، مثلما يبرهن عليه في مقدمته، جلي الرؤى بصفة مبدهشة. وبالطبع ، كان تصرّفه يمليه الطموح، والتعلّق بالسلطة، وطعم المغامرة، وربّما انعدام كامل للقلب في ميدان السياسة. ولكن، هل كان ذلك كلّ شيء ؟ يمكن الشكّ في الأمر. وبالفعل، قد يكون رغم كلّ شيء من الغريب أن منظر العصبية لم يتصوّر، وربماكان ذلك في غموض قليل أو كثير، مشروع إحياء الحضارة العربية الإسلامية التي يعلم انها وهو يذكر ذلك بوضوح \_ في صلب الاحتضار. فيمكن ألا تكون مغامرته سوى تنقيب غير مجد وبارد عن عصبية قوية إلى درجة لإنقاذ مركب الإسلام من الغرق. وتسمح بعض العلامات بإبداء هذا الافتراض. لكنّ ابن خلدون لايذكر لنا شيئا بصفة صريحة. ولا يمكننا كتابه التعريف، ابن خلدون لايذكر لنا شيئا بصفة صريحة. ولا يمكننا كتابه التعريف، لاحظنا ذلك من قبل، فهو لايسمح لنا بالدخول في حياة الرجل الخاصة، إذ الرجل العميقة تفلت منا إلى الأبد.

II \_ الآثار \_ عرف ابن خلدون خاصة بمقدمته وكتاب العبر، لكن له آثارا أخرى لم تصانا كلها. لقد حاول، في حوالي العشرين من عمره، تحت تأثير

الآبلي، أن يلخص جمع الرّازي اللاهوتي الفلسفي المعنون كتاب محصل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلّمين (ط. القاهرة، 1905)، وهو جمع يكثف كل التراث الثقافي العربي الإسلامي في شأن موضوع العقيدة وأصدائه الفلسفيّة. وهذا الملخّص، المعنون لباب المحصل في أصول الدّين (ط. تطوان 1952، مخطوط بخطّ المؤلف مؤرخ في 1952م فرح في 1614م، الإسكوريال رقم 1614)، يبين اتجاها في الفكر. لن يفارق ابن خلدون فيما بعد مطلقا.

ونذكر، من جهة أخرى، أنّ ابن خلدون ألحّ، عديد المرّات، في كتاب التعريف، من بين أم و على الطابع الدّراسي المجدّ لإقامت بفاس وغرناطة. فضلال هذه الفترة، أي ما بين 528هـ/ المقامة و 765هـ / 1364م، وهو التاريخ الذي انتهى فيه كتاب الإحاطة لابن الخطيب وإليه ندين بالمعلومات التي تلي، ألّف خمسة تصانيف : .

- 1. شرح متن البردة للبوصيري
  - 2. ملخص في المنطق
  - 3. مقالة في علم الحساب
- 4. ملخصات عدة لآثار ابن رشد، دون أن نذكر للأسف ماهى!
- 5. شرح على قصيدة لابن الخطيب في أصول الفقه. وجميع هذه الآثار اليوم مفقودة، ويبدو إضافة إلى ذلك أنها نسيت بسرعة من زمن مؤلفها نفسه. ولا يذكرها ابن خلدون حتى في كتاب التعريف، ويبدو أن المترجمين له من المصريّين لا يحملون أية فكرة عنها.

وهذه الأعمال تنتمي من جهة أخرى إلى نوع لاهوتي فلسفي تقليدي، بما في ذلك علم العدد الضروري للفقه. ولاشيء ، إلى هذا الحدّ، يسمح بتوقّع انه سيعرف لدى الأجيال اللاحقة بصفته المؤسس العبقري للعلم التاريخي وعلوم أخرى أيضا. وسيتم تفتق العبقرية في قلعة ابن سلامة، في نقطة انصهار العلوم التقليدية التي ساهمت في تكوين عقله، مع الحصاد الثريّ للتجارب السياسية التي جعلته، بالتراكم المرّ للاجهاضات والمارق، يعي معنى التاريخ وعبره العميقة وحينذاك بدأ، في سكون قلعة ابن سلامة الجليل، عمل فك رموز المغامرة الإنسانية الأخاذة المثيرة للحيرة، ولهذه المغامرة دون شكّ عظمتها، لكنّه تفحص بؤسها منذ قليل.

وهكذا، حصل تحوّل حقيقي. فقد أصبح الفقيه العادي الذي كان يمكن أن يكونه ابن خلدون على كلّ حال، مؤرّخا عبقريا، وربّما مؤسس بعض العلوم التي ستكشف أنها من بين أكثر العلوم الإنسانية العصرية إثمارا. وأول دفعة من مقدمته و وتحوي أساس تفكيره لكتاب العبر، وكذلك أقسام واسعة من هذا التاريخ نفسه، قد تمّ تحريرها بين 75هـ/ 137هم و 780هـ/ 1379 م في أثناء عزلته. ولم ينقطع إثر ذلك، إلى نهاية أيامه، عن تنقيح هذا الأثر الأساسي، وخاصة المقدمة. ويبدو التعريف، وهو ترجمة ذاتية تتوقف في ذي القعدة 70هـ/ ماي 1405م (ط.الطنجي، القاهرة، 1951)، وشفاء السائل، وهـو مؤلّف فـي التصوّف كتب في أواخـر حياته (ط. الطنجي، إسطنـبول، 1958، وط.ا.ا خليفة، بيروت، 1959) في شكل عملين أدنيين مقارنات مع أشره الحرئيسي، وتقتصر أهميتهما ألأساسية إذّاك على إضاءته. ونلاحظ في هذا الصدد أن مشكل صحّة نسبة شفاء السّائل، ولها من الأهمية مالها بالنسبة إلى تاريخ فكر المؤلّف، لم

ويمجّد المصوّرخ العثماني نعيم قد (المتوفّ 1128 هـ / 1716 م ) ابن خلدون في مقدّمة كتابه ويقدم تلخيصا لأفكاره. (قام بأول ترجمة تركية لقسم من المقدمة شيخ الإسلام بيري ــ زاده محمد في 1143 هـ / و1749م (انظر الفهرس العربي I A) ؛ فصل ابن خلدون Ibn Haldun، العمود 740 ب). وأحدث الترجمات، وهي كاملة، قيام بها زاكر كيادري أوغن Zakir Kadiri Ugan، في مجلدين، اسطمبول، 1954 ). إلاّ أن فضل اكتشاف ابن خلدون وثراء مقدمته يعادود إلى أوربا، أي إلى دار بولسو d'Herbelot (المكتبة الشرقية d'Herbelot)، وسلفستر دوساسي Silvestre de Sacy (مختارات أدبية عربية von Hammer-Purgstall)، وفسون هامر بورغستسال(1806 Chrestomatie arabe (lanz)، وخاصة كواترمار Quairemère الذي قام، سنة 1858، بالطبعة الأولى الكاملة للمقدمة \_ وقد طبعت كذلك في نفس السنة بالقاهرة على يد نصر الهوريني عن مخطوط أخر يتضمن خاصة الإهداء الى السلطان أبي فارس ( 796 \_ 799 هـ / 1394 \_ 1397 م ) بفاس -، ودوسلان De Slane الذي قام بعد بعض السنوات بأول ترجم ـــة لها إلى اللغة الفرنسية ( المقدمة Les Prolégomènes، باريس 1863، - 1868 ). ومن ذلك التاريخ، لم تكفّ الطّبعات والدّراسات عن التكاثر، في

الشرق والغرب، شاهدة بالاهتمام المتزايد الذي يبعثه الفكر الخلدوني، وقد بلغ عددها هذه السنوات الأخيرة حدًّا جعلها تحتاج إلى الضبط البيبليوغرأَفي الذي قام به هـ . بيريس H. Pérès وو.ج فيشال <W.J. Fischel. وتوفّر آخر الترجمات، وهي ترجمة فر.روزنتال ‹Fr.Rosenthal، مزية أنها انجزت عن مخطوط اسطنبول (عاطف أفندي، 1936)، وقد أثبتت فيه بخط ابن خلدون ملاحظة تشير إلى أن المؤلف«راجعه علميّا».ونلاحظ أيضا الترجمة البرتغالية التي قام بها كوري Khoury في 3 مجلّدات (ساوباولو، 1958 -1960)، والترجمة الفرنسية (قيد الطبع) التي قام بهاف، مونتاي. \*V. Monteil وبالطبع، أثار كتاب العبر، التاريخ العالمي نفسه، اهتماما أقلّ. وأول المهتمين ، نوال ديفرجي Noël Devergers قام بنشر مقاطع مستمدّة من العبر وترجمتها تحت عنوان تاريخ إفريقيا تحت حكم الدولة الأغلبية وصقليّة تحت السيطرة الإسلامية-Histoire de l'Afrique sous la dy nastie des Aghlabites et de la Sicile sous la domination musulmane، باریس ونشرت بعد سنوات قليلة ، ترجمة أخرى جزئية قام بها دوسلان De Slane ، تحت عنوان تاريخ البربر والدول الإسلامية بإفريقيا الشمالية Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentionale (في 4مجلدات، الجزائر، 1852-1856 ) متبوعة بنشرة للمقاطع المترجمة ( في جزأين، الجزائر، 1863). ثم نشرت طبعة بولاق الكاملة (في 7 مجلدات، 1868 ) ومن ذلك الحين، تتابعت كذلك الترجمات الجزئية. إلا أننا مازلنا ننتظر الطبعة النقدية الحقيقيّة للمقدمة والعبر. والطبعة الأخيرة، طبعة بيروت، ( 1956-1959) \_ التي نحيل عليها \_ هي طبعة تجارية إلا أنها مزودة بفهارس نافعة .

والنقد الموجّه عامة إلى كتاب العبر هو أنه لم يحقّق وعود المقدمة وهو نقد واضح جليّ. لكن لم يكن من الممكن أن تتم الأمور على غير هذا. فلا بشر يقدر وحده على كتابة تاريخ عالمي حسب مقتضيات المقدّمة. لكن يوجد ماهو أخطر. إذ يبرهن ابن خلدون في كتابه أحيانا عن انعدام عجيب للمعرفة، مثال ذلك ما يتعلق بالموحّدين وعقيدتهم. « وفضلا عن ذلك، لم تكن التواريخ الدقيقة نقطة قوته، فالمعطيات الزّمنية تتناقض غالبا عبر كتابه، ويضطر المرء إلى أن يفضل في عديد المرّات، تلك التي توفّرها كتب أخرى، أكثر تواضعا، وأكثر اختصارا بكثير » « (ر. برونشفي غيره R.Brunschvig) الحقصيّون II، Hafsides ).

إلاّ أنّ كتـــاب العبـر، بالترتيـب الذّكي للأحداث، وعمــق الروايـة واتساعها، يبقى رغم كلّ شيء، حسب رأي أفضل اختصاصى، استعمله أكبر استعمال، أداة عمل لا نظير لها، وخاصـــة « بالنسبة إلى القرنين القريبين أكثر من مؤلفنا، وهما الثالث عشر والرابع عشر » (ر.برونشفيغ، المرجع المذكور II، 393 ). وذلاحظ أيضا أن هذا الكتاب، وغالبا ما يكون مخيبًا للآمال عندما يتعلق الأمر بتاريخ المشرق،له قيمة بصفة عامة خصوصا بالنسبة إلى المغرب الإسلامي، وبالأخص إلى البربر. لكن الآية الحق، ذات القيمة العالمية، التي أنتجتها ريشة ابن خلدون ، هي المقدّمة. وهي، في ذهن مؤلّفها، ومثلما يدلّ عليه عنوانها إلى ذلك، مدخل إلى عمل المؤرخ. ولهذا، قدّمت لنا بصفتها موسوعة تأليفية للمعارف المنهجية والثقافية الضرورية للمؤرّخ ليتمكّن من إنجاز عمل علمي حقًا. وفعلا، كانت اهتمامات ابن خلدون في المنطلق، أبيستمولوجية بالأساس. وسيدفع، خطوة خطوة، أثناء تأمّله في منهج التاريخ ومادّته، وبكامل الوعي، إلى ابتداع ما يسمّيه « علم مستنبت النشأة » (63)، وسيبرز هو نفسه بصفته حاويا بصفة صريحة إن قليلا أو كثيرا نقط انطلاق عدة اتجاهات في البحث تفضي إلى فلسفة التاريخ، وعلم الاجتماع، وعلم الاقتصاد، وعلوم أخرى أيضا.

ويبدأ ابن خلدون، في مقدّمة المقدّمة (1-80) بتعريف التاريخ الذي يوسعه إلى دراسة مجمل الماضي الإنساني، بما في ذلك المظاهر الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافة واستضراج فائدته، ونقد انعدام الفضول والمنهج لدى سابقيه، ووضع قواعد نقد جيّد سليم. ويتركز هذا النقد أساسا، إذا تركنا جانبا فحص الشهادة، على قانون المطابقة (10-62)، أي قرب الأحداث المذكورة من الحقيقة ومطابقتها لطبيعة الأمور، وليس ذلك سوى جري التاريخ وتطوّره. ومن هنا، كانت ضرورة بروز القوانين التي تحدّد اتجاه هذا الجري. ويذكر لنا أن العلم القادر على إضاءة هذه الظاهرة، هو علم العمران « وكان هذا علم مستقلّ بنفسه، فإنه ذو معوضوع وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني » (62).

وكل ما يتبع ذلك، أي صلب المقدّمة نفسها، ليس سوى العرض المفصل لهذا العلم الجديد المستقل الذي تفطّن إليه المؤلف حدسا. ويحلّل ابن خلدون، انطلاقا من هنا برهنته على عكس ما يمكن أن يكون البعض

ظنّوه ـ حسب هندسة محكمة، وهو إلى ذلك يشير بوضوح إلى خطوطها الكبرى ويفسرها (68) قبل أن ينطلق في عرضه. وهذا العرض يتوزّع على ستة فصول كبرى، تنقسم بدورها إلى عدد كبير من الفقرات ذات الطول المتنوّع، وغالبا ما يتمّ تحديد ذلك حسابيا.

الفصل I: في العمران البشري على الجملة. ويرسم فيه ابن خلدون ملامح دراسة للوسط وتأثيره في الطبع البشري، واتنولوجيا، وانطروبولوجيا.

الفصل II : في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل. ويدرس عامة المجتمعات القريبة من البدائية .

الفصل III : في الدّول والممالك والخلافة والمراتب السلطانيّة، ويدرس مختلف أصناف الحكم، والدّول، والمؤسسات .

الفصـــل IV: في البلدان والأمصـار وسائـــر العمران الحضري، أي الأشكال المتطورة أكثر، وربّما المتصنّعة أكثر للحضارة.

الفصل ٧: في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع، ويدرس الصنائع ومجموع الأحداث الاقتصادية .

الفصل VI: في العلوم وأصنافه التعليم وطرقه، ويدرس العلوم والآداب، ومجموع الظواهر الثقافية.

ويبين هذا التخطيط، بوضوح، أن ابن خلدون دفع في مقدمته إلى الاهتمام بجملة الظواهر الاجتماعية. والمحور الذي تنتظم حوله الملاحظات، والموجّه لبحوته، هو دراسة مظاهر ذبول الحضارات وانحطاطها، أي أعراض الأدواء التي تموت من جرائها الحضارات وطبيعتها. ومن هنا كانت الروابط المتينة للغاية والتي تجمع بين المقدّمة وتجارب مؤلّفها السياسية. وفعلا، فقد كان لابن خلدون شعور تنبئي واضح بأنه شاهد على تغيير عملاق في مجرى التاريخ. ومن هنا كانت ضرورة القيام بتقويم الماضي الانساني واستضلاص العبر منه. ويقول ابن خلدون إن التغييرات، في بعض الأوقات المتميّزة من التاريخ، تصل إلى حدّ الشعور بأن المرء يشهد بعض الأوقات المتميّزة من التاريخ، تصل إلى حدّ الشعور بأن المرء يشهد يدوّن أحوال الخليقة والآفاق » (53). وهذا « العالم المحدث » كان ابن خلدون يعلم (668) أنه في حالة مخاض على ضفاف أخرى، وكان يعلم خلدون يعلم الخضارة التي ينتمى إليها تحيى أيامها الأخيرة. وقد رغب،

لاستحالة إمكان تجنّب الكارثة، أن يفهم الأحداث على الأقلّ، ومن هنا كانت ضرورة تفكيك آليات التاريخ .

وفي عمل التفكيك هذا، كانت الأداة الأساسية له هي الملاحظة. وقد وقع الإلحاح حديثًا على المظهر الواقعي لفكره. فابن خلدون، المتمرّس بمصادر المنطق والملتجىء إليها، وخاصة إلى الاستقراء، يحذر كثيرا من العقل النظري. وهـ ويقبل أن العقل هـ و بالتـ أكيد أداة مـ دهشـة، لكن في إطار حدودها الطبيعية فحسب، وهي حدود البحث في الواقع وتأويله. وقد حيره مشكل المعرفة عميق الحسيرة ودفعه، في النهاية، في آخر نقد جذري، إلى رفض الفلسفة. « وبوضعه لتطابق العقلي العالمي مع الواقعي الفردي موضع شك، وضع ابن خلصدون موضع شك، بنف س العملي ة، كام المابقة النظرية السابقة ». Khaldùn؛ 66). وهك ذا اختار ابن خلدون، بعد أن أنهى، بصفاء كبير، مأساة الفلسفة العربية الإسلامية، التوجّه الى مذهب تجريبي معين، لاستكشاف الواقع واستخراج معناه، وهذا المذهب لا يرفض « اللَّجوء إلى أصناف التفسير العقلى المتولّدة عن الفلسفة » . وفي الجملة، لا يطرح ابن خلدون التنظير التقليدي للفلاسفة الذي يتورط في الطريق غير النافذة للخلاف ات والمجادلات، إلا ليعرضه بتنظير آخر أوثق في مساعيه وأخصب في نتائجه، لأنه متصل مباشرة مع الواقع الملموس.

وهذا التنظير الإيجابي الجديد الذي يعرضه علينا، ويعطينا مثالا له في المقدّمة، يجري حسب حركة جدلية لاحظها عدة باحثين (انظر خاصة الكتب الحديثة. إ. لاكوست Y. Lacoste ون. نصار N. Nassar) وفعلا، فانه لا يمكنه النّفاذ إلى قلب الواقع، ووصف الصرّاعات، والنّزاعات، والتّوترات، والإجهاضات المتتالية للدول والحضارات تحت تأثير تناقضاتها الداخلية، دون أن يعترضه، وأن يلاحظ في طريقه، لعبة الجدل، خاصة وأنه التقى في شبابه بالمنطق، وأن مفاهيم المتناقض، والمتضاد، والمقابلة، وتكامل الأضداد، واللّبس، والتّعقد، والتّداخل كانت منذ زمان طويل مألوفة في الفكر الإسلامي الذي ينتمي إليه. ولهذا تذكر هذه المفاهيم غالبا بصفتها مفاهيم إجرائية تسمح بالفهم والتفسير. وتوصل ابن خلدون هكذا ، بتجاوز التناقضات جدليا، ومحاولة تفسيرها، وحلّها

إذن، إلى تصور دينامي للتطور الجدلي لمصيرالإنسان، ولتاريخ واضح، عقلي، ضروري استعاديا. وينبغي إدماج رسمه البياني الدائري الشهير للتأويل التاريخي، وهو في حد ذاته لا يقدم أية طرافة خاصة، ضمن هذه الرؤية العامة، حتى يأخذ معناه الحقيقى.

ولقد جعل ثراء الأفكار المثارة في المقدّمة عدة اختصاصيّين يكتشفون فيها بذور عدّة علوم لم تتأسس حقّا بصفتها علوما مستقلة إلاّ في فترة حديثة جدًا نسبيا. ولا أحد بالطبع يناقش صفيته مؤرخا، ويرى إ، لاكوست (ابن خلدون Ibn Khaldoun) انّه «إذا كأن توسيديد Thucydide مخترع التاريخ »، فإن ابن خلدون « يسجّل ظهور التاريخ بصفته علما » . لكن رأى الدارسون فيه فيلسوفا، وقد كان التعجّب خاصة من اكتشاف علم اجتماع كثير الضبط في مقدمته، وليس « علمه المستنبت النشأة »، علم العمران، وقد كان هـ و نفسه منبهرا باكتشافه، في حقيقة الأمر، وبالمعنى الـدقيق، غير علم اجتماع، وقع تصـوّره في الحق بصفته علما مساعدا للتاريخ. وهو يـــرى أن الأسباب العميقة للتطور التاريخي، علينا بالفعال أن نبحاث عنها في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية. فثاب على تحليلها إذن، مؤسسا، في طريقه، عددا من المفاهيم الإجرائية الجديدة وأبعدها تأثيرا هدو بللا جدال مفهدوم العصبية. وهدذا المفهدوم، وكذلك مفهوم العمدران، أنتجا عديد المناقشات العصرية \_ ولا يمكنن ذكرها هنا \_ في شأن تأويلهما (انظر م. الطالبي، ابن خلدون ومعنى التاريخ المال Haldun et le sens del'Histoire، في دراسات إسلاميّة XXVI S.I في دراسات ( 86 - 90, 99 - 112). وقد اهتمّ خاصة بتأثير نوع الحياة والإنتاج في تطوّر المجموعات الاجتماعاة. وهاو يؤكّد، في جملة اشته ....رت بعد : « اختلاف الأجيــال في أحوالهم، إنّما هو باختلاف نحلتهم من المعاش » (210). وكثيرا ما قربت هذه الجملة من جملة أخرى لا تقلُّ عنها شهرة لماركس Marx : « تحدد طريقة الإنتاج للحياة المادية، عامـة، التطوّر الاجتماعي، والسياسي، والفكري للحياة ». والتماثل، فعلا، مدهش. وليس الوحيد بين المفكّرين. ولهذا فإنّ فكر ابن خلدون كثيرا ما يؤوّل، وخاصة في هذه السنوات الأخيرة، في معنى المادية الجدلية. ولكن، على الرغم من وجوه التماثل التي لا تناقش فإنه يبدولنا صعبا أن نرى في ابن خليدون رائدا للمادية. والى ذلك، فالتعليل، عنده، ليس اجتماعيا

اقتصاديا فقط، بل هو نفساني أيضا. « لا تحوي المقدّمة علم اجتماع عام فحسب، ولكن أيضا علم نفس اجتماعي وافر الثراء، كثير التنويع، يمكن أن ينقسم الى علم نفس سياسي، وعلم نفس اقتصادي، وعلم نفس اخلاقي، وعلم نفس عام. وتكوّن العناصر المتشابكة والمترابطة في الصميم، وهي عناصر علم النفس الاجتماعي هذا وعلم الاجتماع العام كلا معقدا صعب الفصل » (نصار Nassar المرجع المذكور أعلاه، 178).

وهكذا تعتبر صورة ابن خلدون غير الخاضعة للقوالب في الثقافة العربية الاسلامية وبالإجماع، منذ اكتشاف أوروبا له، بصفتها صورة عبقري حقیقی بارز، صورة « مفکر عبقري شاذ » ( ر، برونشفیغ R. Brunschvig الحفصيون II ، 391 تشكّل مقدّمته « أحد الأوقات الجليلة للفكر البشري» (بوتول Bouthoul ) وقد كان « عبقريا متفردا »، لا يرتبط بأي تيار معينٌ من الفكر العربي الإسلامي، لأنه في الحق نهاية العديد من التساؤلات المحيرة، ويمثل فكره تحوّلا جذريا بقى - للأسف !- عديم التأثير مثل مغامراته السياسية الفاشلة. « ومثلما لم يكن له سابقون في اللّغة العربية، لم يكن له كذلك في هذا اللسان، إلى الفترة المعاصرة، منافسون ولا تابعون. وإذا لم يكن تأثيره المباشر منعدما، في مصر، في بعض كتّباب العصر الوسيط المنتهي، فإنه يمكن التأكيد أن مقدّمته وتعليمه الشخصى لم يخلّف كلاهما، في مسقط رأسه بلاد البربس، آثارا دائمة. وذلك في الحقيقة، من أكثر المآسي تأثيرا، وأشجى صفحات تاريخ الثقافة الإسلامية وأكثرها دلالـــة، أي هذا الانعدام المطلق للفهم والعداوة المصرّة اللهذان تعسرّض إليهما، في عالمسه نفسسه، أعلاه، II ، 391 ) .

البيبليوغرافيا: إن البيبليوغرافيا حصول ابن خلدون غزيرة إلى حد أنها لا تجدد مكانها هنا بصفة تامة ويمكن الرجوع إذن إلى هد. بيريس H. Pérès، بيبليوغرافيا حول الرجوع إذن إلى هد. بيريس Bibliographie sur la vie et l'oeuvre حياة ابدن خلدون وآثاره المساره d'Ibn Kaldûn في متفرقات ليفي دلافيدا d'Ibn Kaldûn

329 ، وإلى بيبليوغرافيا أحدث أنجزها و.ج. فيشال W.J.Fischel في نهاية المجلّد III من ترجمــة المقدّمة التي قام بها فر.روزنتال Fr.Rosenthal نيويورك، 1958، 27 ص . علمي أنَّمه ينبغمي التنويه بالدراسات والتآليف التّالية بصفة خاصّة : طه حسين، دراسة تحليلية etude analytique et critique de la قدية ابن خلدون الاجتماعية Philosophie sociale d'Ibn Khaldun باريس 1917؛ ج، بوتسول G. Bouthoul، ابن خلدون، فلسفته الاجتماعية Ibn Khaldoun , sa philosophie sociale، باريس، 1930 : ن. شميت N.Schmidt، ابن خليدون، مؤرخياً وعالم اجتماع وفيلسوفا [Ibn Khaldun Historian, Sociologist and philosopher]، نيويورك، 1930؛ م.ع. عـــنان، ابن خــلدون، حياته وتراثه الفكري، القاهــــرة، 1933 ( ط. جديدة مزيدة، القاهـرة، 1965)؛ ر. برونشفيغ R. Brunschvig، تأليف ممتاز في بلاد البربسر الشرقية تحت حكم الحفصيِّين La Berbérie Orientale sous les Hafsides باريـس، 11،1947، 393\_ 393 صدرت الترجمة العبربيّة عن دار الغبرب الإسلامي، في جزأين،1988 : حمادي الساحلي: تاريخ إفريقيّة في العهد الحفصي؛ ش، إيساوي -Ch. Is sawy فلسفة عربية للتاريخ An Arab philosophy of history ، لندن، 1950 س . الحصرى، **دراسات عن مقدّمة ابن خلدون،** القاهرة، 1953؛ م . مهدي. فلسفة التاريخ لدى ابن خلدونIbn Khaldun 's philosophy of history لندن،1957.

ومند آخر ضبط بيبليوغرافي أنجره و، ج، فيشال اخر ضبط بيبليوغرافي أنجره و، ج، فيشال نشسسرت دراسات وتاليف أخرى. ندكر منها: الشسسسي في الإسلام الوسيط- المالية. المعالم الدولية الفكر السياسيي في الإسلام الوسيط- النفسه، النفسه، النفساء الوطنية العصرية، 1958، الفصل المالية العصرية، 1958، الفكرين الإسلام في الدولية الوطنية العصرية العصرية، 1965، 10 ما بعدها (تأثير ابن خلدون في المفكرين المسلمين المعاصرين)؛ هد سيمون المعالمين المعاصرين)؛ هد المعالمين المعاصرين المعاصرين المعاصرين المعالمين المعاصرين المعالمين المعالمين

ابن خلدون في مصر، وظائفه العامة وبحثه التاريخيي (1382-1406) ! 1967 بركسلي، Ibn khaldun in Egypt .His public fonctions and historical research جلن حارل ماركس. E.Gellner من ابن خلدون إلى كارل ماركس. dùn to Karl Marx، في الربعيات السياسية dùn to Karl Marx 385 \_\_\_ 392 ؛ خصّص \_\_\_ ت الفكر (تونس )، عدد مارس1961 ، لابن خلدون \*\* ع. بدوي، مؤلّفات ابن خلدون ، القاهرة، 1962 ع. الوردي، منطق ابن خلدون ، القاهرة، ١٩٥٤ أعمال مهرجان ابن خلدون ، القاهرة ، 1962 ر. والزر R.Walzer مظاهر من الفكر السياسي الإسلامي : الفارابي وابن خلدون Aspects of Islamic political thought: Al-Fàràbi and Ibn Kaldùn في الشيرق Oriens، 3-60.40 بيتسوزو تامورا Jitsuzo Tamura ، نظرات ابن Les vues économiques d'Ibn Khalden (باليابانيـــة، ف ي أجيا كازاي Ajia Kazai ، سبتمبر، 1963؛ ولفسون Wolfson] الفلسفة الدينية Religious Philosophy ، جامعة هارفارد Religious Philosophy (حول الصفات والقدر)؛ ندوة الرباط ، ماي 1962 ط. دار الكتاب، الدار البيضاء؛ م . عطاء الله برهان، فكر ابن خلدون الاقتصادي La Pensée économique d'Ibn Khaldun أطروحة جامعية، باريس، 1964 ن. نصار، شيخ ابن خلدون: الآبلي Le maître d'Ibn Khaldùn: al- Abili في دراسات اسلامية La pensée réaliste نفسه، فكر ابن خلدون الواقعي 103 (1964) XX S.I. d'Ibn Khaldùn باریس ، 1967 ؛ ج . هـ. بوسکــــــی نصبوص المقدمة الاجتماعية والاقتصادية 1375.1375 نصبوص المقدمة الاجتماعية ogiques de la Mukaddima باريسس 1965؛ ج. لابيكا G.Labica، محاولة رسم سوسيولوجيا الدين لدى ابن خلدون-Esquisse d'une soci ologie de la religion chez Ibn Khaldùn في الفكر La Pensée أكتوبر العـــد 233,123؛ ر.أرنالدز R.Arnaldez ، خواطر حول مقطع من ، Réflexions sur un passage de la Mukaddima d'Ibn Khaldùn مقدمة ابن خلدون في متفرقات ر. كروز Mélanges R.Crozet، بواتيي 1337، 1966 ، Poitiers وما بعدها؛ إ. لاكوست Y.Lacoste ، ابن خلصدون، نشأة التاريخ، ماضي العالم الثالث المالم Ibn Khaldum, naissance de l'histoire, passé du tiers- monde باريس، 1966 (تأويل ماركسي لامع، للرجوع إليه بحذر، انظر في الملحق الأدبى للتايمس Times، 8 أوت 1968 ، 853 )؛ أ. أ. ميارس E.A.Myers، ابن خلدون رائد « علم جدید » علم جدید » في العالم العربي The Arab World، نيويورك، مارس 1966؛ م. الطالبي،

ابن خلدون ومعنى التاريخ V.Monteil في دراسات السلامية الاسلامية V.Monteil في المجلّة أوسلامية الاسلامية الاسلامية الاسلامية المحروب الهدال المحروب الهدال التاريخية المحروب الهدال المحروب السياسية المحروب ال

<sup>\*</sup>صـدرت تـرجمة ف . مـونتـاي في 3 مجلّدات بيروت ، 1967 - 1968، ثمّ في بـاريس، 1978. ( المترجم )، وكذلك الحياة الثقافية ( تونس ) ، سV ، العدد 9 ، ماي ـ جوان 1980 (المترجم).

خاذيعة مؤلف محت في فالنزلة والرساليندة ويم وطاله وي وطاله وي ويم وطاله وي المساليندة والمحت المستنزة وتبخاصتان ...

المسئل والاتفام حين قدم على الوليد للين فوالمسئل الله والمستنزلة ويتباو من المسئل الله فوالمسئل المسئل المسئل

اروزوا وماواك ما وخارب مرحازمات

ابن الرَّقيق \_\_\_

[توني بعد 418هـ / 1028م]

المستقدة المستقدة المستقدة المقتدالة بضمة المات يوجة الماتينية موتني يؤمر مرتف للوليد وتف جزيب

ابن الرقيق، أو كذلك الرقيق أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم الكاتب القيرواني، كان كاتبا للزيريين منذ ما يقارب ربع القرن حين كان ابن رشيق بصدد تأليف كتابه العمدة، وكان ابن الرقيق ( توفي بعد 418هم / 1027 - 1028 م ) خاصة أديبا و إخباريا بارعا. ويعترف ابن رشيق له بشيء من الموهبة الشعرية، على الرغم من أن طريقته كانت خاصة طريقة الكتاب، واحتفظ لنا ياقوت ( معجم الأدباء، ا، 226 – 226) بقطع طويلة من قصائده. وندين لنشاطه الأدبي كذلك بأثر بلغنا، هو كتاب قطب السرور ( مخطوط باريس، المكتبة الوطنية، رقم 4830،4829، وبالنسبة إلى المخطوطات الأخرى، انظر بروكلمان Brockelmann، وقد خصيص لغرض الخمريات كما ازدهر في المشرق.

لكنّ ابن الرقيق، في نظرمعاصريه (انظر ابن رشيق، نقلا عن ياقوت، المذكور أعلاه، ا، 216) وكذلك في نظر من أتوا بعده، يعتبر خاصة مؤرخا لا نظير له. ويعتبره ابن خلدون (المقدمة، ط. بيروت 1956، 4) « مؤرخ افريقية والدّول التي كانت بالقيروان ». ويستحق ابن الرقيق هذه الشهرة بصفة واسعة، فقد كان كتابه مذه الشهرة بصفة واسعة، فقد كان كتابه تاريخ افريقية والمغرب، وهو في عدة أجزاء، عمدة أعمال ابن شريقية والمغرب، وهو في عدة أجزاء، عمدة أعمال ابن الأبر (المتوفيّ 630 هـ / 1233 م)، وابن الأبر (المتوفيّ 630 هـ / 1233 م)، وابن الأبر (المتوفيّ 630 هـ / 1233 م)، وابن الأبار (المتوفيّ 658 هـ / 1260 م)، وخاصة ابن عذاري (حوالي 706 هـ / 1306 مـ / 1306 م)،

والنويري (المتوقّ 273ه / 1331 ـ 1332 مرابن خلدون (المتوقّ 808 ه / 1405 ـ 1405 مراب والمقريدي (المتوفي المتوفي عاقم ه / 1442 ـ 1443 مراب المسخاوي (إعلان، 122 [توفي 902 ه / 1496 ـ 1497 مراب ويسبدو أن السخاوي (إعلان، 122 [توفي 902 ه / 1496 ـ 1497 مراب والشماخي، وحست من الوزيسسر السرّاج (الحلسل، 1499 وما بعده ما وكان يكتب سنة 1377ه / 1723 مراب ينقلون عنه مباشرة إلاّ أنّ تاريخ ابن الرقيق، في أيامنا، يبقى في الواقع مفقودا، على الرغم من الإشارة بالانقطاع إلى وجوده في بعض المكتبات الخاصة بالبلاد التونسية. أما القطعة غير المنسوبة، من تاريخ المغرب، من حكم التونسية. أما القطعة غير المنسوبة، من تاريخ المغرب، من حكم السيد، أما القطعة غير المنسوبة، والتي هي ناقصة الأول، منعدمة السيد المنوني، ونشرها إلى ابن الرقيق، ونشرها إلى ابن الرقيق، في الرغم من أنه مجموع أو مؤلف المأخوذة من ابن الرقيق، أنّ أشره، على الرغم من أنّه مجموع أو مؤلف بكثير من الوعي والعناية، تطبعه ميول صاحبه الشيعية، وهو ما يبدو أن الجامعين الذين احتفظوا لنا بقطع مطوّلة منه قد نسوه أو أهملوه.

ويبدو أن ابن الرقيق، الذي قام سنة 388هـ / 998م. باسم الأمير الزيري باديس بمهمة ديبلوماسية لحدى أمير مصر الحاكم، حسب قصيدة احتفظ بها ياقوت (المصدر المذكور أعلاه، ١، 222 ـ 224) قد أقام مدة طويلة بالقاهرة التي يتغنّى بملاذها في حنين أخّاذ. ونخكر ضمن آثاره التي لم تقع الإشارة إليها بعد: كتاب النساء، والرّاح والارتياح، والأغاني، ونظم السلوك في مسامرات الملوك.

البيبليوغرافيا: ذكر المصادر بروكلمان II. Brockelman، 161، الملحق ا، 252؛ أماري Amari تاريخ مسلمي صقلية Storia ط. نلينو Amari 1933، الزركلي الأعلام، ط. 12، 151 - 52؛ هدر. إدريس H.R.Idriss، بلاد البربر الشرقية تحت حكم الزيريين Zirides رائه الله - 82 وأفضل نص يترجم لابن الرقيق هو نص ياقوت، معجم الأدباء ط. القاهرة، 1936، 1936 ـ 226.

وفي تاريخ إن شعاد(۱) وذكر تندة سا اتنهى اله سال افريقة إلم استلاء على بن اسعاق المورس طبها تقال . أخرتى أبر عبد الله 
معدد بن البراء المصدى وقد وصل ال دحشق في هذه السنة يشي سنة اتنين ودانيز(۲) وخسسالة قبال فسألته من اسعوال افريقية تقال : هلك الباد وخرب البلاد تم قال ، وساخيرك ببعض ما تستعل به على الحال : لما نزل على بن اسحاق على منزل باشو من الجزيرة وهو على يعضي يوم من تونس سأله أهله الامان قامتهم ودخل مسكوه الما المذول المذكود فاتنهيوا جميع ما فيه وسلوا أهله حتى الجابهم المن تواريهم واستعت أيدى الهيد وبطأة الاحبراب الى البنات (۲) غاضل طبعم فصل الشناء منالك قاملكمم البرد والماء واصعى من مات منهم يتونس فكانوا ابني مصر الفا ، النهى كلام ابن شداد وفي سيادة الفاضل ابن البسائيراد) أن الجر وسلهم في جدادي ولا عرب من سنة خسى وتعانين ال يعن بن اسحاق الميودي وإلى المورق وأبها الاخرى من سنة خسى وتعانين ال يعن بن اسحاق الميودي والم

ابن شدّاد

[توني بعد 582 هـ / 1186م]

(1) هر این مدت مید امویز بن همده دن دیدا امتر بن پذیری اهمینایی مقته طریقها برای میان و باقی و اینیان نی امتیاد اندین و الایداد که در دیدگا امتر افزان السندن اقدید. اید میار این اقدام دیده به در این در عرف السند آن در حالاً میگی افزان الایداد این می مسئل قامید به اینیا است. (2) این بعد السیام داوید: در این بیشیا و انساد داخر اینان فی دانداج این الای این الای اینان الای داد.

ابن شدّاد، أبو محمد عبد العزيز بن شدّاد بن تميم بن المعزّ بن باديس (توفي بعد 582 هـ / 1186 م)، ويسمّى كذلك أحيانا أبا الغريب عزالدين الصنهاجي. إخباري من أصل زيري ـ فقد كان حفيد تميم (454-105هـ/ 506-1068) وابن أخبي يحيى بن تميم (501-508هـ / 108-1068) ماشدا أولا في حاشية أخبر أمراء المهديّة الزيريين، الحسن بن علي، ويبدو أنّه اتبعه، بعض الوقت على الأقل، لدى الأمير الموحّدي عبد المؤمن، لما قصده الحسن ملتمسا دعمه له. و يبدو أنه شهد بحضوره في بَلرْم سنة 571 هـ / 108-1157م. وفي النهاية، سافر إلى المشرق واستقرّ بدمشق، وذلك على أكثر تقدير سنة 571 هـ / 175 م، الحصول وكسان ما يزال يعيش بها سنة 582 هـ / 1186م، وتمكّن من الحصول على شهيدادة أحد سكّان المهدية حسل في هذا التاريخ بمدينة دمشق، بخصوص أحداث إفريقية (التجاني، الرحلة، بمدينة دمشق، بخصوص أحداث إفريقية (التجاني، الرحلة، ط، تونس، 14195هـ).

استعمل تاريخه ـ واتجاهـه مضاد للشيعة (انظر المقريزي، اتعاظ ... ط. الشيال، القاهرة، 471948) ـ ويبدو أن عنوانه الكامل كان كتاب الجمع والبيان في أخبار القيروان وفي من فيها وفي سائر بــــلاد المغــرب مــن الملوك والأعيان، ابن خلّكان وابن الأثير (الكامـل ،ط.القاهرة، 1938 ـ 125، 125، VI،1939)، والنويري، والمقريزي، والتجاني (الرحلة ـ تونس، 141958 ـ 347 ـ 347

البيبليوغرافييا: أشيار إلى المسادر بيروكلمان Brockelmann، المليبليوغرافييا: أشيار إلى المسادر بيروكلمان Brockelmann، الملحقة Storia، ط، نلينو الملحقة Storia، ط، نلينو الملحقة المربور المربور الشرقية تحت حكم الزّيريين Amari المربور الشرقية تحت حكم الزّيريين XIX - XVIII . . I Zirides.

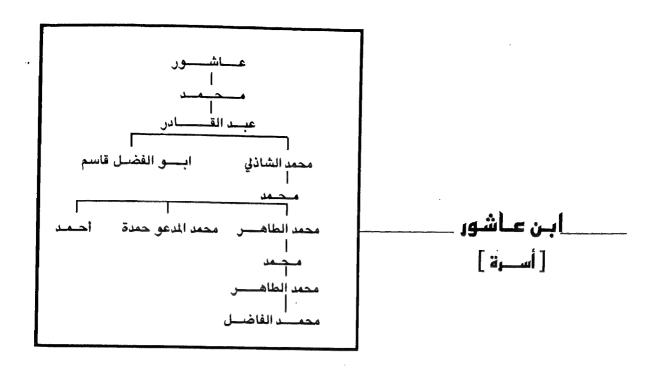

ابن عاشور، أسرة تنتمي إلى الأدارسة، من أصل مغربي، استقرت بإسبانيا المسلمة. يقال إن عاشور، الهارب للمحافظة على دينه، قدم إلى المغرب إثر ذلك واستقر به. ولد ابنه محمد بسلا (حوالي 1030هـ 1621م)، وبدأت الأسرة، مع محمد ابن عاشور في شق طريقها في التاريخ التونسي، في البداية عن طريق «التصوّف»، ثم عن طريق الفقه، والتعليم والخطط الدينية. برز محمد ابن عاشور، وقد أخذ « التصوّف » بالمغرب عن الشيخ محمد القشيري، في تونس بصفته شيخا لإحدى الطرق. وقد استقر بتونس، إشر عودته من الحج، وكان يبلغ حوالي الثلاثين سنة من عمره، وامتهن بها صنع الشواشي. وفي تونس، وقع في البداية تحت تأثير الشيخ علي الزواوي، وقد خلف هذا الشيخ عند وفاته، بصفته شيخا للطريقة في الزاوية التي تحمل اسمه، وكانت تقع في نواحي باب المنارة، أحد أبواب العاصمة، وقد اندثرت منذ بضع سنوات فقط. لكنّه اتبع في النهاية طريقة أبي الحسن الشاذلي.

وكان لمحمد بن عاشور موقف منكمش، وربما مُعاد، إزاء السلطة، وعاش حياة الفقر الشديد. وتنسب إليه هذه القولة التي لا تخلو من النبل « ما نحن ممن يذكر الله بالكراء والدراهم» (ذيل، 197). وعند موته (1110 هـ

/ 1698\_ 1699م)، دفن في الزاوية التي ورثها عن شيخه على الزواوي.

وخلفه ابنه عبد القادر، الذي بشرّه به في الحلم المتصوّف الشهير، سمّي ابنه، بصفته شيخا للطريقة. وكان أقل نفورا من أبيه، وعاش في بعض اليسر.

وقد وصف فعلا بأنه شيخ طريقة ميسور الحال يتمتع بنوع من السلطة المعنوية التي يضعها في خدمة جميع الندين يطلبون حمايته، بما في ذلك الذميون من اليهود والنصارى، ولم يكن الدراويش القادمون على حد السواء من الهند ومن الشرق يحجمون أبدا عن طرق بابه. ولما كان حسين خوجة بصدد تأليف كتابه الذيل كان ابن عاشور على قيد الحياة.

وبدأت العائلة، بأبناء أحفاده، أحمد (المتوفّى 1255 هـ / 1839 م)، ومحمد المدعو حمدة ( المتوفّى 1265 هـ / 1849 م)، وخاصة محمد الطاهر ( المتوفّى 1284 هـ / 1868 م)، تبرز في ميدان العلوم الإسلامية. فدرّس أحمد بجامع الزيتونة الأكبر النحو والفقه. وشغل مهنة عدل موثق، ودفـــن عند موته في الزاوية الموروثة عن الشيخ علي الزواوي. وتعاطى محمد المدعو حمدة أيضا التدريس. ولما عينه الباي أبو العباس أحمــد (1253-1271 هـ / 1837 م)، من غير رغبته، قاضيا للجيوش، لجأ إلى الوزير مصطفى خزندار ليراجع الباي قراره. ودفن هو أيضا في زاوية سيدي علي الزواوي التي يبدو أنها تحوّلت إلى مقبرة للأسرة.

وكان محمد الطاهر أشهر الإخوة الثلاثة، فبرز في نفس الوقت بصفته أديبا \_ وقد احتفظ بنماذج عديدة من نشره وشعره \_ ونحويًا وفقيها. وله حاشية على شرح القطر (وهو أثر بقي أساسا للسنة الثانية من التعليم الزيتوني إلى إصلاح سنة 1958)، وتلخيص لشرح ابن مرزوق لبردة البوصيري. وعين في 25 رجب 1267هـ / 26 ماي 1851م، قاضيا أكبر لتونس، وهي خطة تركها سنة 1277 هـ/ 1860 \_ 1861م. ليشغل خطة الإفتاء. وجمع، بعيد ذلك، بينها وبين نقابة الأشراف. وتوفي في 21ذي الحجة 1284 هـ / 14 أفريل 1868م، ودفن في نفس الزاوية التي دفن فيها أخواه .

وتواصلت تقاليد الأسرة في شخص حفيده، المسمّى كذلك محمد الطاهر (المولود في 1296 هـ /1879 م) [انظر الفصل المخصص له في «دامت»] وفي شخص ابن حفيده محمد الفاضل.

البيبليوغرافيا: حسين خوجة، الذيل لكتاب بشائر أهل الإيمان، تونس 1908، 192، 1921؛ محمد بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، القاهرة، 1349 / 1390، الرقم 1565؛ أحمد بن أبي الضياف، اتحاف أهل الزمان، تونس، 1966 / VIII، الأرقام 243، 283، 934 ؛ التاريخ الباشي، مخطوط دار الكتب الوطنية التونسية، رقم 1794، 316 ؛ الوزير السراج، الحلل السندسية، مخطوط تونس، الأحمدية (الزيتونة)، رقم 2006، و : 98- 99؛ محمد النيفر، عنوان الأريب، تونس، 1351 / 1932 / 1932 / 1932 محمد البهلي النياسال، الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي، تونس 1965، 306، 306.

الكاهنة مكتب حألد بن بزيد الى همان كتابا وجعلم في عنزة ملة فم دعمها الى الرسول ليخفي فيها الكناب وليطس من وأي الهبرة ابها راد الرجسل فغوجت الكاهنة وهبي تقول يا بنبي طلاككم فيما تاكله الناس فكورت والمشقم ومعي الرسول هدي قدم فلي حسان بالكناب فينه علم ما يعملج اليند. فسم كتب البد ابتما كنابا اعروجتك في قربوس حقود ورضع الكتلب بي واطباق عليد حتى استرى وخلى مكاب فخرجت الكاهنية ايصا وهي تنقول با يسهى فلاككم في شيء من بسائب الأرس ميت فكررت ذلك وبعيي حتى 3 عم فلى حسان فحدب اصحابت ثم قراعاً فلما ترجد اليما عرجت ذاغبرة عصبرها. نقالتِ يا بنى انظروا ما دا ترون في السناء قالوا نرقى غيثاً من سجاب الجزء قالت لا والهي ولكنها وهج حبل العرب ثم قالت كنالد بن ير بند ابي احداً كفت فبتهتك لنل هدا البوم أفا مقتولية فارصيك بالهويك هدفين حبيسوأ فغال خالد أمي أحاف إن كان ما فقولين حقا ألا يستبقيا قالت بلي ويكر بي العدمنا عند العرب اعظم عأذا مند البرم فالطلق محد لهما اماماً فاسطلق بتدالند فاعى حمال فاغيره غيرها واحدد لاينيها أماماً؛ وكان بع حنسان جنابية حى البرير من البشر فولى عليهم حساس الاكسر من ابدي الكامشة وقرسد. واللسي حسال وامن مصد فلقبي الكامنة في اصل حبل فقتلت وهامنة حس مها فسبيت يترالكاهلة. وكان مقتل الكامئة....

قال تم بجم الى جددت عصال وقيره قال تم انصوف مسان فنزل موجمع

## \_ حسّان بن النعمان الغسّاني

[توفي بعد80 هـ /699 700 م]

حسّان بن النعمان الغسّاني، قائد أموي لعب دورا حاسما في دعم غزو إفريقية باحتلال قرطاج والتغلّب في النهاية على الكاهنة [انظر الفصل المخصص لها في « دامت »]. إلاّ أننا نصطدم في تتبع أعماله، بقلة الضبط الزمني، وبعديد التناقضات. والتواريخ المقدمة لوصوله إلى افريقية الزمني: محرم 88/ جويلية - أوت (73688/ 883 8848 886/ 793 - 693 - 784 ، 698 / 786 - 698 / 786 ، ولعزله : 69 / 786 / 786 / 786 / 786 / 786 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788 / 788

\_ 699، 82 / 701 \_ 702 \_ 704 / 703 \_ 89 ، 704 \_ 705 م. والتاريخ الزمني الذي أثبته أقـــدم الإخباريين أي ابن عبــد الحكم وابن قتيــبة المنصول، والـــذي أكدّه ابن عساكر، هو التاريخ الأقرب إلى المعقول. فهو يتماشى والتتابع المنطقى للأحداث ويسمح بتجنّب التناقضات .

لقي زهير بن قيس البلوي [انظر الفصل المخصص له] حتفه سنة 69هـ/ 688 ـ 689 م، وهو يقاتل الرّوم بعسد انسحابه من إفريقية. ولم يتمكرن عبد الملك بن مروان المشغول بصراعه للخليفة للخماد عبد الله بن الزبير، من أن يعوضه على الفور بخلف. ولكن، سنة 73 هـ / 692 - 693 م، هزم ابن الزبير وقتل، واستؤنفت الحرب مع البيزنطيين. وهكذا فهذا التاريخ هو بلا شكّ الذي أرسل فيه حسان مع جيش قوي لإعادة غزو إفريقية، وبعد أن استولى على قرطاج واجتاحها، وركب سكّانها البحر إلى صقليّة، طارد الروم وحلفاءهم البربر في جهة وركب سكّانها البحر إلى صقليّة، طارد الروم وحلفاءهم البربر في جهة

بنزرت. وبعد أن قهرهم من جديد، قذف بالرّوم إلى باجة ( = فاقا vaga من جديد، قذف بالرّوم إلى باجة ( = فاقا vaga ميث تحصنوا، وبالبربر إلى بونة. وإثر توقفه بالقيروان، سار لقتل الكاهنة. وجانب قلعة المجانة دون مهاجمتها وذهب ليتعرّض إلى انكسار كامل على ضفاف المسكيانة. واضطر وقد طورد والسيف يتهدده إلى قابس، إلى الانسحاب من إفريقية، وذهب لينتظر أوامر الخليفة بقصور حسّان، على أربع مراحل شرقي طرابلس، وقد سميّت كذلك للتذكير به.

وقد سبب سقوط قرط الفعال كبيرا ببيزنط قرط المبراط ور ليونتيوس Léontius الدي أطاح بجوستنيان الثاني Justinien II سنة 695 م، البطرية جان المعالم مصع أسط ول قوي لاستعادة المدينة، وذلك بالتأكيد بعد جسلاء حسّان عدن إفريقية. وقد بقدي حسّان عدن إفريقية. وقد بقد بقدي حسّان ببيش جديد، سنة 78 هـ/ 697 ـ 898 م. حسب المرجح، وبدعم من بعض جماعات البربر الغاضبين من سياسة الكاهنة. وهُزمت الكاهنة ولقيت حتفها في المعركة. ثم وقع الاستيلاء، من جديد، على قرطاج التي ولقيت في الوقد ت المناسب من المدافعين عنها، وتم اجتياحها. وعاد حسّان بعد أن عزله عبد العزيز بن مروان حقيق الخليفة وحاكم مصر وعوضه بمولاه موسى بن نصير (صفر 79/أفريل ماي 898) إلى المشرق . وعند مروره بمصر، وقع افتكاك جميع الغنائم التي جمعها بإفريقية منه. وتوفي وهو يحارب الروم سنة 80 هـ/ 699 ـ 670 م.

وتسجّل حملات حسّان الدعم النهائي للغـزو العربي. ويعود إليه فضل تأسيس دار الصناعة [انظر الفصل المخصص لها] بتونس، بأمر الخليفة المهتم بتكويـن أسطول قوي، وإعادة بناء الجامـع الكبير بالقيروان بمواد أمتن . وقد حاول أيضا، وهو يقلّد في ذلك الجهد المبذول آنذاك في المشرق، أن يجهـز إفريقيـة بإدارة ناجعـة، ولكي يضمن محالفة البربـر وولاءهم، جعلهم يشاركون في الفيء، وبصفة خاصة في تقسيم الأراضي .

البيبليوغرافيا: ابن عبد الحكم، فتوح إفريقية، نشر وترجمة أغاته. A Gateau الجزائر، 1948 م. 87 من والهامش 97 البعقوبي، تاريخ، بيروت، 1960، 17، 17، البرلذري، فتروح، القاهرة، 1932، 231، ابن قتيبة (منحول)، كتراب الإمامة والسياسة، القاهرة، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 1904، 97، 19

102 ( وحسول هذا الأثر، انظر ه. بيريس خاب الإمامة الإمامة ... المامة ... ) 102 Kitab al- Imàma في كراسات تونس . 1934، C.T \_ 335 ) ؛ ابن عساكـــر، تاريخ دمشق، 1332 IV، 146-147؛ ابن الأثير الكامل، القاهرة، 1357 IV، 146 المرابخ دمشق، 1357 الكامل، القاهرة، 146 \_ 147 ؛ ابن الأبِّار ، الحلة، تح. . م .ج . مولــــر M.J.Müller ، فـــى دراسات في تاريخ المغرب العربي Beïträge zur Geschichte der Westlichen Araber ، مونيـــخ 1878، 253 ، (تحـ حسين مؤنس، القاهرة، 1963، 1963 331 ،II )؛ ابن عـــذاري ، البيان، تح. كـــولان وليفــي بروفنسال Colin et Lévi- Provençal ، ليسدن 1948 ، 1 ، 1948 ، 23 ، 4 ، 1 النويرى، ملحق بتاريك البربري، ملحق بتاريك البربري، ملحق بتاريك البرب ترجم دى سيلان De Slane ، باريسس ، 338 I 1925 ، ابن خلدون، العبر، بيروت 1958 I، 453 ، 451 ، 401 ؛ ابن خرداذب، المسالك، نشــر وترجمـة الحـاج صادق ،الجزائر، 1949، والهامـش 45 ؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، نشر وترجمة ش. بلا .Ch Pellat ، الجزائس، 1950، 63 ؛ البكسرى ، المسالسك، ترجمسة دى سلان De Slane - 22 De Slane الإدريـــسى، نزهــة، تحــ هــ بيريس H. Pérès ، الجزائر، 1957، 90 ؛ التجاني ، الرحلية، تح . ح . ح . عبد الوهـــاب، تونس ، 1960، 249 ؛ المالكي، ريـاض، تح. ح. مؤنس، القاهرة 1951، 31ــ 38؛ ابن ناجى، معالسم 1. 54 ، 63؛ م. آمارى M.Amari، تاريخ مسلمي صقلية 118 I"، 1872 ـ 1854 Storia dei musulman di Sicilia تاريخ مسلمي 121 ؛ ش كورتــوا Ch. Courtois ذخائر قرطاجنية وأسطـورة كارولنجية Reliques carthaginoises et légende carolingienne . فسي المجلة التاريخيـة Ch.Diehl و 69 ، 1945 Revue Historique افريقيا البيزنطيّة l'Afrique Byzantine، باريس، 587-587-587؛ هـ فورنال H. Fournel ؛ البريس Les Berbers باريس، Les Berbers ـ 224\_207 ـ فـ، غوتيي E.F.Gautier، ماضى إفريقيا الشمالية Le passé de l'Afrique du Nord، باريس، 272-270، 272



صنفته ایززیه، عبدالاص برمزدالاساری الأسیدی، الدال (۱۰۰- ۱۲۰ م)

أخسستاً وُعَلَّى عَلَيْهُ أبوالغسل أبوالغاسم بن بيش بن نابي السَّنَّةُ مي

الجناازلة

### الدبّاغ

[ 605 \_ 699 هـ / 1208 \_ 1300 ـ 1300 م

الدباغ، هـ وأبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري الأسيدي. ولد سنة 605هـ / 1208 م. وتوفيّ في سنة 699 هـ/ 1300م. وكان حسب قول العبدري \_ الذي أدلى بشهادة عيان لوطر كان يقضيه بدون شك \_ فريد عصيره بين علمياء القيروان. وإذا ما اعتمدنا الخبر الذي يقول إنّه مدين بلقب الدبّاغ لتنكّر جدّ أبيه في زيّ دبّاغ جلود قصد الإفلات من مهام القضاء، فإنه يكون منتسبا إلى أسرة عريقة من فقهاء القيروان. وقد كان العبدري، الذي زاره في سنة 888 هـ / 1289م. وحصل منه على إجازة عامة في كلّ تأليفه، يُثنى على كرمه وحسن هيئته وطبيب معاشرته وصفاء ذهنه وسعة معارفه. فقد كان متضلّعا في جميع العلوم الإسلامية التقليدية، وكان يقرض الشعر، وكان متقدّما في علوم الحديث. وقد أخذ عن كثرة من الشيوخ (يريدون على الثمانين). وخصيهم \_ على سنّة عصره \_ ب « برنامج » أو دليل لم يصل إلينا. وألّف مصنَّفا في الحديث سمَّاه كتاب الأحاديث الأربعين في عموم رحمة الله لسائر العالمين ، وكتابا في التاريخ بعنوان تاريخ ملوك الإسلام، وكتابا في المناقب سماه « جلاء الأبصار في مناقب الأنصار ». ولم يصل إلينا أيّ واحد من هذه المؤلفات. لكنّ شهرة الدبّاغ تعود إلى كتاب الطبقات الذي خص به العلماء والأولياء الصالحين الذين عاشوا بالقيروان أو زاروها. وقد ربُّبه ترتيبا يعتمد التدرُّج الزمني لتواريخ الوفيات. وقد كان عنوان هذا الكتاب فيما ذكره العبدرى معالم الإيمان وروضة الرضوان في

مناقب المشهورين من صلحاء القيروان. وهو يتألف من مجلّدين وكان الحبّاغ يقتبس كثيرا من مؤلفات سابقة، ولاسيّما طبقات أبي العرب ورياض النفوس للمالكي. وقد جرت مراجعة كتاب الدبّاغ بدوره والتوسع فيه من قبل إبراهيم العوّاني (المتوفّ حوالي سنة 130ه/ 1320م). أوّلا، ثمّ وبالخصوص من قبل قيروانيّ آخر وهو ابن ناجي الذي أكمل الكتاب بإضافة أخبار حياة علماء عصره و بالتدخّل في ثنايا النصوص التي سبقته بزيادة ملاحظاته الشخصية التي يستهلّها في النالب بفعل «قلتُ». وبذلك فإنّ مصنف الدبّاغ لم يصل إلينا إلا في هذا الشكل النهائي للمعرفة أهل القيروان. وهذا الكتاب هو في الحقيقة مؤلف معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان. وهذا الكتاب هو في الحقيقة مؤلف جماعي يحبي أمام أنظارنا بواسطة النوادر والأخبار والعبر المقدّمة في شكل طبقات متتالية عالم الصلاح والفقه الشديد التنوّع.

وكانت الطبعة المنشورة بتونس (سنة 1320 - 1325هـ) كثيرة الضعف والرداءة. وقد أعاد طبع الكتاب بأسلوب أقرب إلى الطريقة النقدية الأستاذ إبراهيم شبوح (مجلّد I القاهرة، 1968). لكنّ هذه الطبعة وقفت عند حدّ هذا الجزء الأوّل. ويبدو أنه ليس من المتوقّع صدور بقيّة الأجزاء.

وقام الأستاذ محمد الحبيب الهيلة من جهته بوضع فهارس مفيدة جدًا، غير أنها بقيت من سوء الحظ مسحوبة بالآلة الراقنة وقليلة الانتشار. وينبغي أن نضيف أنّ الدبّاغ قد دفن بالقيروان بجوار باب تونس في تربة أجداده التي كان يطلق عليها اسم سلسلة الذهب. وقد كان فعلا سليل أسرة من مشاهير الأنصار.

المراجع: العبدري، الرحلة المغربيّة. تحد م. الفاسي، الرباط، 1968. ص 66 مرح. الن ناجي، المعالم. ج ١٧؛ ص 89- 92، الوزير السرّاج،الحُلل، تحد م.ح. الهيلة، تونس ، 1970، ج ١ ، ص 262 – 270 ( ينقل بالخصوص ما كتبه العبدري)؛ ر.برانشفيك، الدولة الحفصيّة، باريس، 1947، ج ١١ ، ص 382-383.

وبها مستركسيلا بن افرم ما أوبر الثلاث وشرج البد فاقتدلاً فقط كسياً ومن معد ثم انصرف ومير فاقلا لل برقاء ويقال بل حسان بن النصان الذى كان وجه تومر بن قيس والله اعلم. وكان عقل كسيلة كما هدفنا يعنبى بن بكير من الليث بن محد فى منة أربع رستين.

حسان بن النصان. - " ثم تدم حسان بن النصان واليا على الفدري امرة عليها عبد اللكت بن مروان في سنة المندرسيين قصعي في جيفي كبير حتى وإلى المؤاراتس وإجمع الياب بها سن كلي مرج من الريابية وأشرائياس طروعه على عقدمته عبد بن التي يكور وطال بن توران اللواني و زومو بن فيم فقتم البلاد إنساب عالم كلورة. وهم جي لل مدينة وطياحت ولها المروم ليو يسبب فيها الا الإلا من صحاباتم. بالصوبي وفوا الكامة وهي الحروم الم البلاد والمنافقة على المراح الموالسلان المواجعة فلتبحا على بصر يسمى السرم بنوالسلاة البرمروقة عابدت على جل المواجعة فلتبحا على بصر يسمى السرم بنوالسلاة واطلبت منان والله من كانه الماليات فتران المدورة بن حين برقة فصيت قصد وحساس والمعالمات على المواجعة الماليات والماليات الطابات والوسية ومراقبة الى هدة الجداية عن معال خسان.

فاهسنت الكاهفة إسار من اسراد من أمنحاية وارسائهم الا رجلا منهم ان يقى عبس يقال فد غالد بن يويد نابشه وادام منها. فبعث مسان الى غالد رجلا فاناه نثال لد إن حسان يقول لكت ما يستكت من الكذاب الينا يخبر

#### الكامنة

[القرن الاول ه / السابع م]

كانت الكاهنة، في مواجهة حسّان بن النّعمان [انظر الفصل المخصّص له في دامت]، روح المقاومة البربرية للغازين العرب، إثر انهيار سلطة الروم الرسميّة المسجّل بسقوط قرطاج ( 73 هـ/ 692-693م ) .

وشخصيتها الحقيقية \_ وينبغى أن تكون إلى ما نذكر كثيرة التعقّد \_ يعسر حصرها لاسيما أنه لا يمكننا الحصرول من ملامحها الحقيقية إلاّ على الانعكىاس المحرّف عبر زجاج الأسطورة. فماذا نعليم عن حياتها الخاصة ؟ إن الاتفاق لم يحصل حتى على اسمها الحقيقي، إذ أنَّ الكاهنـــة ليـس ســوى لقـب أطلقــه عليها العـــرب. فيبدو أنها سميت دَهْية \_ ويذكر ابن خلدون (ترجمة دى سلان De Slane، البربر Ir Berbères، مبيلة بربرية تعسرف كذلك بهــــذا الاســــم \_ ويمكن ألا تكون دَهْـــيا، أو دَمْية، أو دَامية أو دَاهيَّة، أو دَحْيَّة ســـوى اختلافات في الرسم ويسجل نفس التردُّد ف شأن نسبها، فيبدو أنها ابنة تاتيت، أو كذلك ماتياً (« ماتياس، ماتيو Mathias, Mathieu ابن تيفان « تيوفان Téophane ) فهل تكون الكاهنة من هؤلاء البرسر ذوى الدّم المختلط، الناشئين عن زيجات مختلطة ؟ وقد يساعد ذلك على تفسير النفوذ الذي كان لها لاعلى مواطنيها وحدهم بل وعلى السنزنطيين أيضيا. وهيذا الافتراض معقبول لا سيما أن عبددا من العلامات الأخرى تبؤكِّده. فقيد تزوِّجت الكاهنية نفسها ــ فيما بيدو ـ يونانيًا. وكان لها بالفعل، كما يؤكِّد لنا، ابنان : أحدهما بربريِّ النسب، والثاني من أب يوناني. وكانت أيضا، على عكس ما ظنّ، مسيحية العقيدة

لا يهوديتها. ومن المؤكد أن قبيلتها جراوة، وهي فرع من زناتة التي ترتبط بدورها بالبـــ ترذوى المعيشة البدوية والرعوية خاصة، قد اعتنقت في البداية اليهودية، لكنّها تحوّلت، فيما بعد، مثل قبائل أخرى كثيرة، ومن ضمنها نفوسة مثلا، إلى المسيحية. وحين دخلت الكاهنة ركح التاريخ، كانت أرملة ومتقدمة في السنّ جدًّا بالتأكيد. و تمنحها الأسطورة 127 سنة من العمر ،قضت منها 35 ملكة على الأوراس حيث كانست قسد تأسّست بعد مسنذ سنة 477 م بفضل ثورة مظفّرة على الوندال، مملكة بربرية مستقلة أولى يحكمها يابداس Iabdas . وكانت، مثل هذه «الملكات العربيات »اللآئي يذكرهن ت . فهد ( الكهائة العربية -La Divina 98 ،tion arabe ) بلا شك « مجذوبة » . وفي وقت الوحى، كانت تدخل في انفعال كبير، وتنفش شعرها وتدقّ على صدرها. وهكذا كانت تستخدم أيضا تقنيات أكثر كالسبكية في ميادان الكهانة، مثل قراءة المستقبل في الحصى ،ولا شك أنها تدين بقسم كبير من نفوذها إلى مواهبها التنبُّؤية . وقد رفعت الكاهنة القفّاز الذي ألقاه كُسيّلة [انظر الفصل المخصّص له في «دامت] ـ وكان جنّد خاصة البرانس الحضريّين. وفي مرحلة أولى تمّ لها النصر. وبعد أن انتزع حسّان بــن النعمان [انظر الفصل المخصص له] قرطاج ودمّر القوات البيزنطيّة المنظمة، توجّه نحو الأوراس، قلعة المقاومة البربرية. وبعد أن جمع قواته على ضفاف المسكيانة، انطلق في الهجوم. وفعلت الكاهنة مثله، بعد أن دمّرت بجايبة، وكانت حسب المرجح، عاصمتها، رغبة في منعها من السقوط المحتمل في أيدى المعتدين. ودارت الموقعة الحاسمة على ضفتى وادي نيني، غير بعيد دون شكّ عن المحطة التي تحمل نفس الاسم والتي توجد اليوم على 16 كلم جنوبي عين بيدة على السكة الحديدية المؤدية إلى خنشلة. وكانت المعركة نكبة على حسان حتى أن الوادى الذى شهدها لم يسمّ لدى العرب، ولمدة طويلة سوى نهر البلاء، أو كذلك، ولأسباب أقل قابلية للتفسير، وادي العذارى. وعرفت هذه الحملة المشؤومة بالنسبة إلى حسّان نهايتها في أرض قابس خلال معركة أخيرة ألقت بالغازين خارج إفريقية .

وتلقّى حسّان الأمر بالتوقّف عن الانسحاب على أربعة مراحل شرقي طرابلس حيث أقام معسكره (قصور حسان) وانتظر ساعته. ووسعت الكاهنة في سيطرتها، لكنّها لم تمدّ نفوذها بلا شكّ مثلما تؤكده بعض المصادر (ابن عداري، البيان، آ، 36، النويدري، نهاية، دي سلان De Slane، البربر 340، آ، 340) إلى كامل المغرب، ولا

حتى إلى كامل إفريقية . وعاملت الأسرى العرب معاملة حسنة وتبنّت من بينهم، بفضل طقس الإرضاع المصطنع البربري، قائدا ذا نفوذ، هو خالد بن ينزيد \_ ويسمّى كذلك يزيد بن خالد \_ وينسب إليه دور التجسس لصالح حسّان. فهل كانت ترغب في إحداث علاقات طّيبة مع العرب، وحملهم على التخليّ عن مراميهم التي كانت بلا شكّ مطلّعة عليها بوسائل أجدى من الكهانة، و من المرجنع أنّ فشل هذه السياسة هو الذي حملها بعد استنفاد جميع الوسائل على اتخاذ قرار جذري ثقيل العواقب : تخريب البلاد، متبعة في الجملة، أمام عدوّ عنيد، طريقة « الأرض المحروقة» وكانت بعد، سنة 539، طريقة سليمان في مواجهة الملك يابداس Iabdas المتحصيّن في الأوراس (ش .ا . ديفورك Ch.E.Dufourcq، بلاد البربر وايبريا ... Berbérie et Ibérie ... في المجلّة التاريخية Revue Historique، الكراس 488 ص. 300 وينقل عن بروكوب Procope. وقد سبّب هذا التخريب مناقشات طويلة. وينكره بعض المؤرخين العصريّين. كما أن الإخباريّين العرب بالغوا فيه بلا حدّ. وفي الواقع، يبدو أنه لا يمكننا بصفة معقولة إنكاره، ولا إعطاؤه أبعاد كارثة حقيقية. ولم يكن يتعدّى بالريب إطار بعض المناطق من إفريقية، لكنّه رغم ذلك كان هاما إلى درجة تكفي لإغضاب أقسام واسعة من السكان الحضريّين، فحين لم يبحث هـؤلاء السكان عن ملجإ في الجزرالمتوسطية، وحتى إسبانيا، رضخوا لالتماس تدخّل حسّان . وغزا حسّان الذي كان مطلعا على تطور الوضع وقد تلقّى مددا، من جديد إفريقية، سنة 78 هـ / 697 - 698 م ( التاريخ غير ثابت )، وفي هذه المرة دون شكّ بدعم بعض الفرق البربرية الغاضبة من سياسة الكاهنة. ومن ذلك الحين، لم يبق للأهالي قضية مشتركة. وبدأت ريح الهزيمة من ذلك الوقت بالتأكيد تهب على الأوراس، وهذه الريح بلا شكَّ عند تخلّلها لشعر الكاهنة المنشور في شطحتها، قد أوحت إليها، وهي فريسة الاضطراب والعصبية تلك التنبؤات المنذرة التي لم تكن سوى إنذارات يائسة، والتي نقلت لنا باعتبارها من الوحى ووقع الصدام الأول في جهة قابس، ولم يكن مواتيا للكاهنة. وهنا ينبغي أن نضع منطقيًا الواقعة المأساوية، التي تبدو غير معقولة ولكنّها حقيقية حسب المرجح، وتقدم لنا « الملكة »، وقد أصبحت واثقة من هلاكها، تنصبح أبناءها بتغيير المعسكــر في الوقت المناسب. وأسرعــت، هي نفسها، وقد تعقبها حسّان، للّجوء إلى جبال الأوراس. ودارت المعركة الأخيرة في مكان يسميه المالكي (رياض، ١٥٠١) طرفة، وليست طبرقة \_ ويثبتهاالبكري ( المسالك ،

57 ، الترجمة 121)، وابن ناجي ( معالم ، آ، 61 ) وابن أبي دينار ( المؤنس، 35 ) – بدون أدنى شك سوى تحريف في الرسم. وفي هذا الموضع ، أي على الأرجح في مخرج جبل نشار على بعد ما يقارب 50 كلم شمالي تُبنة، خاضت الكاهنة معركتها الأخيرة في تلاحم ظنّه الطرفان، كما أثبت لنا، تلاحم الإفناء، قبل أن تسقط قتيلة بجانب بئر سمّيت طويلا باسمها. إنْ عزم الكاهنة وحزمها قدأثرا أيما تأثير، ويرى فيها بعض المؤرّخين المحدثين نوعا من جان دارك Jeanne d'Arc بربرية (دو لارتيغ de للمؤرّخين المحدثين نوعا من جان دارك Jeanne d'Arc بربرية (دو لارتيغ Artigues).

البيبليوغرافيا - المصادر (حسب الترتيب التاريخيي ): ابن عبد الحكم، فتوح، تح. وترجمة أ. غاتو A.Gateau، الجزائر، 1948 76- 1948 78 ؛ البــلاذري، فتوح، تحـ رضوان محمد رضوان، القاهرة، 1932، 231، 231 المالكي رياض، تحد ح. مؤنس، القاهرة، ١٠١٥٥١، ١٥٥- ١١؛ البكري المسالك، ، 182 ، الترجمة،22 -23 ، 48، 69، 48، 277 ، 340، ابن الأثير، الكامل، القاهـــرة، 1357 / 1938 - 1938 / 31 عبيد الله بـن صالح بن عبد الحليم، فتصح العصرب للمغصرب، تحمد أليفي بروفنسال E.Levi Provençal ، فصلى مجلة مدريـــد ۱۱، ۱۹۶4، ۱۱، 222 د22 (الترجمة في أرابيكا Arabica ؛) ابـــن الرقيق ( منسوب اليه )، تاريخ، تح. م. الكعبي، تونسس 1968 ، 55 - 64 ؛ ابن عــذاري، البيـان، تحـ. ج. س. كولان G.S.Colin و أ. ليفي بروفنســـالE.Lévi Provençal، ليـــدن 1948، ا، 35-35؛ التجانـــي، الرحلـة، تونـس، 1958 ؛ النويـري، نهايـة ، رجم البربر DeSlane ترجمان ترجمان عني البربار الجزائــــر، 1852، I، 342 340؛ ابـن خلدون، العبر، بيـروت 1959، VII ، 219 – 218، 214VI ، 1959 (ترجم على سلان De Slane) البربور Bcrbères ، 1 ،Bcrbères ؛ ابن ناجوري 213-215 ؛ ابن ناجوري معالم، تونس 1902، I، 55 ؛ ابن أبي دينـــار، المؤنــيس، تونس، 1967، 21، 34 - 35 الوزير السرّاج، الحلسل، تحرم. ح. الهيلسية، تونسس، 1970، ١، 533 - 537؛ المولـــي أحمــد، الرحلة، فــاس د.ت . 48 - 51 (ترجم بربروجر Berbrugger باریس، 104-2341846 الورثيلاني، نزهـــة، الجزائــر، 1326/1908/101-101 ؛ البـن أبي الضياف، إتحاف، تـونس، 1963، أ، 82 - 83 ؛ النصيري، الستقصاء، الرباط 2/ 1954 ، 82-88.

الدراسات الحديثة : م ، دلاركي، M.Dall'Arche، اختفاء المسيحية وانتشار الإسالام في إفريقيا الشمالية -Scom parsa del Cristianesmo ed espansione dell Islam nell Africa Settentrionale 1967ء 125 - 132 س. و. بارون S.W.Baron تاریخ اجتماعی ودینی الترجم .A Social and religious history of the Jews الترجم الفرنسية، باريس، 1961 ،١١١، 107 و 323 - 324 ؛ ش . ا -ديف ورك Ch. E. Dufourcq ، بــلاد البربسر وإيبيريا فـي Berbérie et Ibérie médiévales : un قطيع مشكل قطيع على القسرون الوسطى : مشكل problème de rupture في المجاهدية التاريخية باريس، 1968، الكراس 488 ، 297 - 202، 311؛ هـ . فورنـال H.Fournel البربــــر Berbers، باريـــس، 1875–215، I، 1881 -1875 ماسكوراي Masqueray ، تقاليد الأوراس Traditions de l'Aurès، في. نشرة الاتصال الإفرية ي Bulletin de Correspondance Africaine مرسيي E.Mercier، تاريخ إفريقيا الشمالية باري س ، de Lartigues ؛ دو لارتياغ de Lartigues ، دراسة أحادية للأوراس Monographie de l'Aurès ، قسنطينة، 1904 ، 182 أ. ف . ، Le passé de l'Afrique du Nord، ماضي إفريقيا الشمالية ،E.F.Gautier باريـــس ، 1952، 270- 280؛ ج ، مارســي G.Marçais ، بــلاد البربــر الإسلامية والمشرق في العصر الوسيط، La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen -Age، باريس، 1946، 29، 34-35؛ ح. مؤنس، فتـــح العرب للمغرب، القاهرة، 1947، 242 - 259 ؛ أ. غاتـــو A.Gateau، غــزو إفريقيـا الشمالية Conquête de l'Afrique du Nord باريسس، 161،1948 عسدد 106 أليفي بروفنسال E.Lévi, Provençal، رواية جديدة عن غرو Un nouveau récit de la conquête de l'Afrique العسرب لإفريقيا الشمالية du Nord par les Arabes، فـــى أرابيكا، المحام، (1954) 32- 33؛ هــــز. هرشبوغ.Z. Hirschberg الكاهنة البربرية Ha-Kahina ha- berberit تربيــــز XXVI، Tarbiz (1957 ) 383 - 370 (1957 ) الأنبياء والمتكهنون والسحسرة لسدى البربر في القرون الوسطى , Prophètes

devins et magiciens chez les berbères médiévaux in devins et magiciens chez les berbères médiévaux d'ère musulmane de cultes an- الإسلامي في العهد الإسلامي العمين الورقة الشرقية الدى بربسر القرون الوسطيى في العهد الإسلامي والعقائد الوثنية لدى بربسر القرون الوسطيى في العهد الإسلامي أوه rolia orientalia في الورقة الشرقية الشرقية الشرقية المربس 7 ilu devins et de croyances païennes من العربي، القاهرة، 1965، 182 - 185 م سيمون M.Simon التهود البربسري العربي، القاهرة، 1965، 185 - 185 م سيمون Arique ancienne في إفريقيا القديمة العربية والفلسفة الدينيتين Rev.d'Hist. et de Phil religieuses في مجلة التاريسيخ والفلسفة الدينيتين مجلة العربية العربية العالمية العربية الطالبي، قطعة ستراسبورغ، 1966، 1966، 1969، 196 - 196 / 196 من تاريخ المغرب الإسلامي (26 - 196 / 196 - 196 )، ملحمة الكاهنة من تاريخ المغرب الإسلامي (26 - 196 / 196 - 196 )، ملحمة الكاهنة من تاريخ المغرب الإسلامي (26 - 196 / 196 - 196 )، ملحمة الكاهنة العربة المغربة الإسلامي الكاهنة من تاريخ المغربة ونس 75 ، 1971، C.T.

الد معاوية وقال قد عوامت مكان مسلمة في مختلد من كامام الطلوم وتقديمة فاساة وليامة مدمة ومذل مهجمة وقد وقدتكت على عسلمت.

وهقال ان معاوية ليس هو الذي ودعيّة من باهم وكثنا شدّه على يؤيسدً أمي معاووة «هد موت اميته دوده والياً على امرتقيقة ودلك امنع لان معاوية توقى سعة شيس، مدائناً يعجى بن عند الله ين يكينو هن الليث بن سعمد ظلّ مومى معارفة بن الجي سلوان منذ ستين.

مقدل عقد بن دامم . . . . لم رهم الى حديث شدان ومرد قدل محبر ج عنبة بن دامج -. يعا بعض ملي ابي الهادم هندي قبدم اوريقيا دارائي الم المهاهري والى مديد بدارات فولد وطرا يد مدا في السوس وهرى مديد واحل السوس بطني من الوزير يمال لهم اسية الله فجول في بلادم لا يعوض له احد ولا يمانات هادسون في المراوعة قلاء دباس تعودا امر استعاب دائرارا عدوات فهم حدد بند في قلة.

ما ضد علی مکان بقال له تهودهٔ معرف لدکسیاه ۱۵ بین لدرم فی جمعه کثیر من الروم والید کان یافت اعترائی الشامی مین عبده فاشتارا عادا عدیسدا فقال جُمّة برش کان محمد وقال ایوانه ایدو مر موافق فی اکتاب دم ساز کسیلیات برش معمدی فران افزاحتم الذاتی کان خیتا اعتقاء دافاد دو فورس فریب مده برشد بدس و دافید برجل بست استخاب فی کل وجد.

کسپیل ( 150 A , D ) انگله ( B ) انتشاه ( B ) انتشاه (

### خُسيْلَة

[القرن الاول هـ/ السابع م]

كُسيْلَة بن لمنزم أو كسيلة، هو على آثار مسينيسا ويوغرطة، أحد مشاهير وجوه صراع البربر من أجل استقلالهم. من المؤكد أن كسيلة كان، سنة 55 هـ 674 م، حين قدم المولى أبو المهاجردينار من مصر لتعويض عقبة بن نافع، حاكما على ولاية المغرب التي وقع غزوها حديثًا، ملك الأوربة، وهـــو حليف واستع لقبائل البرانس التي كان أغلبها حضرا. وكان الأرض أوربة آنذاك مركز هـــو جهـة تلمسان، بوماريا Pomaria القديمة، وكان يمتد دون شكّ من غرب الأوراس إلى وليلة (= فوليبيليس Volubilis ) إلى شمال فاس. ولنذكر بأن إدريس الأول قد رفعه إلى الحكم أوربة وليلة. ولاريب أنه حين تمّ الفتح، كان هـ ولاء قد مُستّحُوا بصفة واسعة. وفعلا، فإن عاصمتهم تلمسان قد حافظت، حسب شهادة البكرى، إلى القرن الخامس / الحادي عشر، مع ملامح حضارتها العتيقة، على سكّان كثيرين من المسيحيين. وفي تلمسان، اصطدم أبو المهاجر بكسلية. وعرف الحكم الجديد الذي عوض سياسة القوة بسياسة المصالحة، كيف يجد حليفا في ملك الأوربة. واعتنق كسيلة الإسلام، واستقر من ذلك الحين مع أبي المهاجر في تكروان، معوضة العاصمة التي أسسها عقبة بن نافع، والتي بمثل اسمها، بسابقته، برنامجا كاملا للحلف العربي البربري .

وانجر عن موت مؤسس الدولة الأموية معاوية تغيير في السياسة. فسلك عقبة، سنة 62هـ / 681م، من جديد طريق إفريقية. ولم يكن يحلم إلا بالثأر والجهاد الكبير. وفي عهده، عادت سياسة إخضاع البربر بالقوّة، بأعنف

مما كانت عليه. وكان أول أعماله أن ألقى بأبي المهاجر في الأغلال، وسجن كُسيلة، وأعاد إلى العاصمة، مع اسمها القديم، المكانة التي اختارها لها في المنطلق، خلال فترة حكمه الأولى. وشرع، وهبو يجر في إثره أبا المهاجر وكُسيلة، في زحفه الكبير الذي سيوصله ولا سبب جديًا للشك في ذلك إلى المحيط الأطلسي. وفي الطريصة، وعلى الرغم مسن تحذيب أبي المهاجر، تفنّن بصفة خاصة في إهانة « الملك » البربري. ونعلم المشهد الأنموذجي الذي وصفته كلّ المصادر، حيث يجعل عقبة كسَيْلة، للإمعان في إهانته، يسلخ كبشا في حضرته.

وفي مرحلة أولى، يبدو أن الحملة الخاطفة التي قادها بصفة غير متوقّعة للغاية، بما أنها عقبت سياسة سلفه في السلم والمصالحة، قد استفادت من مفعول المفاجأة، مما يفسر على الأقل جنزئيا، انتصارات الأولى الخاطفة. لكن سرعان ما نظمت المقاومة. وبالفعل، فإن عقبة لم ينتزع أي حصن كبير. وتحالف البرانس، أكثر البربر رَوْمَ نَه، مع البيزنطيّين. واتصل الأوْربة سرّا بنعيمهم كسيلة. وفر كُسكيلة، ولا ندري في أي موضع، من عقبة، وتنزّعم المقاومة. فهل ارتكب عقبة عملا متهورا، وقد وثق بصفة مفرطة في انتصاراته، مثلما تؤكّد جميع المصادر، حين أعاد أكثر قواته إلى القيروان، ولم يحتفظ معه إلا بكمشة من الرجال تبلغ ثلاثمائة فـــارس، حسب ما يروى ؟ أم أنه كان من اللَّازم إنجاد العاصمة بصفة عاجلة وقد هددها البيزنطيّون ؟ أم أنّ الأمر يتعلق بأكثربساطة بتصرف غير منضبط من الجنود المرهقين بحملة طويلة شاقة ؟ ومهما كان الأمر ، فقد وجد عقبة نفسه جنوبي بسكرة، بتهودا ( = تابوديوس -Thau deos) في مواجهة كسيلة وكان على رأس جيوش عتيدة من البرانس والبيزنطيّين، ولقي بها مع جميع رجاله، ومن ضمنهم أبو المهاجر، الميتة الملحمية العظيمة التي كان يحلم بها، والتي جعلت أسطورت ـ تخلّد. وتم تشييد ضريب على موقع المعركة، وهو ضريح سيدي عقبة الذي تحول إلى محج مازال إلى اليوم مقدسا.

وفي القيروان، كان الفرع، ممّا يدلّ على أهمية انتصار كسيلة، وخاصة على كثرة قواته. وتغلّبت في نهاية الأمر، فكرة التخليّ عن البلاد، وهي فكرة دافع عنها حنش الصنعاني على فكرة المقاومة التي دعمها زهير بن قيس البلوي. فانسحب الجيش إذن. لكن القيروان لم تفقد كامل سكّانها العرب والمسلمين. فإنها لم تعد بعد مجرّد معسكر للجيدش، وهذا الحدث

يستحق الملاحظة. ومن سنة 64 إلى 69 هـ / 683 - 688 م، أصبحت عاصمة مملكة بربرية واسعـة، يحكمها كسيلة. ويكلحظ ابن عـذاري ( البيان ، 1، 11) « أمّن كسيلة من بقي بالقيروان من المسلمين، وأقام بالقيروان أميرا على سائر إفريقية والمغرب، وعلى من فيه من المسلمين » فلا كراهية للأجنبي إذن، ولا اضطهاد، ولا تعصب دينيا. ولنلح على هذا الحدث الذي نقله شهود لم يكن لهم أي سبب للرفق بخصومهم. فقد أكدّوا لنا أن كسيلة نفسه حرص على ألاّ يرتد بعد انتصاره. ومن البديهي أن هذه الاجراءات تنم، عن برنامج سياسي كامل يهدف بالتأكيد، إلى أن ينتزع من العرب كل تعلة دينية لغزو المغرب من جديد.

لكن موجة الغروات لم تكن بعد قد انحسرت. فلما هدأت الإزمة التي اندلعت في المشرق بثورة ابن الزبير، اتجه زهير بن قيس البلوي من جديد مع جيش قوي إلى إفريقية. واختار كُسكيلة، الذي لم يكن واثقا من مؤخرته بالقيروان، أن يذهب لانتظار خصمه في ممس، على بعد 50 كلم غربي العاصمة، أي في منطقة يمكن للجبل أن يكون ملجاً في حالة الهزيمة. وكانت الموقعة، التي قتل فيها، في غير صالحه. لكن ينبغي أن نعتقد أنها لم تكن حاسمة بالقدر الذي ترعمه المصادر. وفعلا، فعلى الرغم من أن زهيرا كان منتصرا، فقد فضلً أن يغادر البلاد من جديد، حتى لا ينهار أمام ملاذّ الدنيا، حسب ما قيل. وذهب بدوره ليلقى حتفيه، على طريق العودة، ببرقة حيث كان البيازنطيّون هجموا من البحر. فهل كان الأمر يتعلق بعملية مدبّرة تهدف إلى إيقاع العرب في الفخّ الإفريقي؟، وهي عملية لم تنجح لأنهًا كانت سيئة التنسيق فلو كانت محاولة كُسَيْلة لتكوين امبراطورية كبرى تحكم من المدينة التي أسسها عقبة بن نافع نجحت، لكان تاريخ المغرب قد أخذ اتجاها آخر بالتأكيد. لكن هل كان البربر ناضجين لتحقيق مثل هذا الهدف ؟ ومع الكاهنـــة (انظر الفصــل المخصص لها في « دامت » ) سينتقل مشعل المقاومة إلى البتر، ولكن بلا نجاح دائم أيضا .

البيبليوغرافيا: المصادر (مرتبة زمنيا): ابن عبد الحكم، فتوح إفريقية والأندلسس، نشر وترجمة إلى الفرنسية بمد في المدارية مناتبو A. Gateau الجزائسر 1947، 70 - 77؛

الرقيق (منحول)، تاريخ تحد م. الكعبي، تونيس، 1968 ، 46 - 52 -المسالكي، رياض، تحد ح. مؤنسس، القاهسرة، 195 ماء 18 البكـــري، المسالك نشـــر وترجمة فرنسية دي ســلان De Slane باريس، 108/7873/1511 7/ 23ر 50/ 108؛ ابـــن الأثيــــر، الكامل، ط. بيسروت، 1965، III، 1965 - 107، 107 - 370، 370 - 370؛ عبيسد اللسه بـــن مسالح بن عبد الحليم، نص جديد عن فتــــع العرب للمغـرب، تح. أ. ليفي بروفنسال E.Lévi Provençal ، فــي مجلـة معهد مصر بمدريد Revue de l'Institut d'Egypte à Madrid، 1954 ،Revue de l'Institut d'Egypte à Madrid، (الترجم ... ق الفرنسية في ارابيكا. I ، Arabica ، 39 ، 1 ، 40 – 39)؛ ابـــن عذاري، البيان، تح. ج. س. كـولان G.S.Colin وأ.ليفــــي بروفنسال E.Lévi Provençal ليدنELévi Provençal بروفنسال نشر وترجمة إسبانية بصفه جزئية غاسبار ريميرو Gaspar Remiro في مجلة مركز دراسات تاريسخ غرناطة ومملكتها Revista del Centro de VI ، Estudios Historicos de Grenada y su reino ؛ ابن خلسون، العبس، بيروت، 1959، VI، 216 - 218، 297 - 300 ابن تغري بردي، النجوم، القـــاهـرة، 1963، I ، 158، I ، 160 - 158 ، ابن أبي دينار، المؤنس، 1967 ، 31 - 33 الدراسات (مرتبة الفيائيا): أ.ف.غوتيي «E.F.Gautier» ماضي افريقيا الشمالية Le passé de l'Afrique du Nord، باريسسس، 1952، 237، 266، 237، 266؛ 270 ؛ ش. أ. جوليان Ch A Julien تاريخ إفريقيا الشمالية l'Afrique du Nord، باريس، 1956، 16،۱ ماريخ المغرب · G.Marçais ؛ ج. مـــرسي Histoire du Maghreb Sidi Uqba, Abû-1 Muhâjir et سيدي عقبة وأبو المهاجس وكُسنيلة Kusayla، في كراسات تونس I C.T، (1953)، 11 - 11؛ سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، القاهدرة ، 1965 ، 152 ، 166 - 175 م. الطالبي، قطعة جديدة من تاريخ المفرب الإسلامي، Un nouveau fragment de l'histoire de l'occident musulman. في كراسات تونس C.T، العددان .52 -19.7473



# المعزّ بن بأديس

[ \$ 1062 = 10164 /· \_\$ 454 = 407 ]

المعزّ بن باديس، هو أبو تميم شرف الدولة رابعُ ملوك دولة بني زيري الصنهاجية التي حكمت إفريقيــة [راجع هذا الاسم في «دامت»] من سنة 362 هـ / 1148 م. ولم تكن مدّة حكمه تمثّل أوج ازدهار هذه الدولة كما ذهب إلى ذلك الأستاذ هـ . ر. إدريس. فإذا ما سلّمنا بوجود فترة تمثل قمّة هذا الازدهار فإنه ينبغي أن نجعلها في زمن متقدّم، قبل نزول الطاعون بالبلاد وحدوث المجاعة المهولة في سنة 395 هـ منقدّم، قبل نزول الطاعون بالبلاد وحدوث المجاعة المهولة في سنة 395 هـ / 1004 - 2001 م، وقد كانا سببا في هلاك خلق كثير من أهالي البلاد. ومنذ ذلك التاريخ ، وطــوال عهــد حكم المعزّ، توالت المصائب والكوارث على إفريقية بــدون هــوادة ، كاشفة عن نقائص نظام اقتصادي غلب على إفريقية بــدون هــوادة ، كاشفة عن نقائص نظام اقتصادي غلب عليه الاضطراب وأنهكه الإجهاد. وقد كانت أعوام 409 هـ / 1018 ـ 1010م و 447 هـ / 1050 م. وحكهـ / و 1033 ـ 1034 م. 1040 م. وحكهـ من السنــوات الموسومــة بعلامـة سوداء (راجع هــ در إدريس، بـلاد البربـر الشرقيّـة في عهـد بـنني زيــري [النصّ الفرنسي] (ج ا من 1040 ، 161، 227 ، 274 ، 282)

وقد عمد الرّواة ومدوّنو التاريخ من أهل السنة إلى إدخال كثير من الغموض ومن التزويق على ملامح المعزّ، وجعلوا منه، في عصر متأخّر عن زمانه، رجلا من السنّة كان منذ نعومة أظفاره أسيرا في قبضة

الشيعة. فبقي المعزّ يمثّل في تاريخ إفريقية الرجل الذي خُقّق ردّ الاعتبار إلى المذهب المالكي القويم وأقسام صرحه من جديد بهذه الحرّبوع ، ممّا أدّى مباشرة إلى حصول « كارثة » زحف بني هلال على البلاد. وقد مات أبوه باديس [ راجع هذا الاسم ] فجأة ليلة الهجوم النهائي على القلعة التي كان عمّه حمّاد قد ابتناها في سنة 398 هـ / 1007-1008 م. وقد أدى موته المباغت (في 30 ذي القعدة سنة 406 هـ/10- 5-1016م) إلى تكريس تقسيم مملكة بني زيري نهائيا لصالح فرع الحماديّين ( 405- 557 هـ / 1015- 2115م) .

وكان الأمير الشاب - الذي لم يكن قد بلغ بعد التاسعة من عمره عند موت أبيه \_ يقيم بالمهديّة [راجع هذا الاسم في « دامت ».] . وقد تسبّب ذلك فسى وضعية دقيقة لم يتمّ التغلّب عليها إلاّ بجهد جهيد وباللجوء إلى الحيلة والمخادعة. (راجعه هد ر. إدريس، بلاد البربس الشرقية في عهد بني رُيري، ج I، ص 128 – 130)، على أنَّ تنصيبه قد تمَّ مع ذلك يـوم 21 أو 23 من شهر ذي الحجّة سنة 406 هـ / 31 ماي أو 2 جوان سنة 1016 م. بدون حصول منازعة. ويقال إنّه كان أسمر أسفع اللّون. ويجمع السرّواة على اتصاف بنذكاء حالًا و بثقافة جيّدة لا يمكنين أن يك ون قد اكتسبهما الآ فيما بعد. وفي الشهر الموالي غادر المعزّ مدينا المهديّة وحالٌ في أواسط المحرّم من سنة 407 هـ / 24 - 6 - 1016 م. بعاصم حته المنصورية [ راجع المقال في « دامت » ] التـي كان أسسها الخليفة الفاطمي المنصور حوالي سنة 336 -337هـ / 947 949 م. على مسافة نصف ميل من القيروان قلعة المذهب السنّي المشاغبة التي كان ينبغي للأمير الجديد ، من باب حسن السياسة والتدبير، أن يؤدي إليها زيارة.وقد ألت هذه الزيارة، في ظروف لا يزال يكتنفها الغموض والإبهام، إلى نشوب حركة تمرّد شديدة ضدّ الشيعة .

ففي يوم 16 من شهرمحرّم سنة 407 هـ /25 -6 - 1016 م. كان ركب الأمير في بادىء الأمر يلقى ما تفرضه المناسبة من ترحيب وهتافات عند اختراقه شوارع المدينة المباركة. وفجأة اندلعت ثورة الجماهير تبعا بالتأكيد لصدور إشارة معلومة أوانطلاق إذن خفي متفق عليه لم ينفذ رواة الخبر إلى معناه الحقيقي ، وقد كان الهدف من ذلك القضاء على حياة الأمير الشاب بالذات، ومن خلال شخصه، الإطاحة بالنظام الذي كان أهل السنة يسعون إلى التخلص منه نهائيا في كامل أرجاء المغرب الاسلامي،

محاولين اغتنام ذلك الظـرف الذي كان يبدو مؤاتيا جدًا في نظرهم. أفلم يسبق لحماد الذي أنقذته معجـــزة موت باديس المفاجىء أن ينكر مقولات الشيعة منذ سنة 405 هـ / 1015 م. وأن يعقد الصلّة من جديد بالخلفاء العباسيّين ببغداد ؟ هذا وليس من المستبعد أن يكون متواطئا سرّا مع المتمرّدين، حتّى ولو لم يكن هدفه من ذلك سوى تلهية حكّام القيروان عن مهاجمة القلعة من جديد ويبدو من الثابت أيضا أنّ أتباع المذهب السنّي كانوا يحظون بمساعدة بعض المتواطئين معهم سرّا حتّى داخل صفوف الجيش الرسميّ الذي اتسم موقفه في بادىء الأمر بفتور غريب يدعو إلى التساؤل. أمّا ما أبداه عامل القيروان من خمول وتقاعس بمقدار فإنه يُعزى ، بطبيعة الحال ،إلى ما قد يكون استروحه من أنباء تتعلق بقرب عزله عن خطّته .

ومهما بكن من أمر فقد تمّ تجاوزطاقة الحرس الأميري والطغيان عليه بسرعة. وبمجرّد نشوب حركة العصيان الجماهيرية عمد المتمرّدون إلى تقتيل الناس عن حق أو عن باطل، تدفعهم إلى ذلك غريزة النّهب والسّلب أكثر ممّا يحفزهم استفظاعهم البدعة والضلال. « وانبسطت أيدي العامة على الشيعة وانتهبت دورهم وأموالهمم . وتفاقم الأمر، وانتهى إلى البلدان، فقتل منهم خلقٌ كثير. وقتل من لم يُعرف مذهبه بالشّبهة لهم » -(راجع ابن عـذاري، البيان ...، ط. ج. س. كـولان و أ.ليفى بروفنسال، ليدن، 1948 ، ج I ، ص 268 ). وقد ذهب بعض الشيوخ الأفاضل الوقورين من أهل القيروان إلى حثّ العامة على استعجال أمر القتل « فإذا ما كان القتيل من أهل السنّة، عجّل ذلك بدخوله الجنّة» (راجع عياض المدارك، ط. بيروت، 1967، ج ١٧، ص 625 ). ولم ينجُ أبو البهار بن خلوف \_ الذي كان موضع حقد الجماهير، والذي سوف يرتقى إلى الوزارة بعد بضعة سنوات ـ من غضب العامة إلاّ بفضل جند ابن أخيه الذي تم قتله والتمثيل به بدل عمه. ثم زحف العامة بعد ذلك على المنصورية فهدموها وانتهبوها بدورها. وشهدت عدة مدن أخرى بإفريقية مذابح لاستئصال الشيعة وقطع دابرهم .

ولم تحتفظ لنا المصادر التّي بين أيدينا \_ وجميعُها سُنّية النّزعة \_ عن هذه الأحداث إلا بصورة انتصار عظيم باهر على حركة الشيعة. على أنّ هذه الانتفاضة، مهما كان اتساع مداها، لم يكتب لها النجاح والدّوام ولم يكن

لها أثر يذكر. فقد ظلّ حكم الشيعة قائما مع الاتسام فيما يبدو بمزيد من التسامح . ومن البديهي أنَّ المعزَّ بن باديس - نظرا لصغر سنَّه على الأقلِّ - لـــم يكن بإمكانه إبّان هذه الأحداث انتهاج أيّة سياسة شخصية خاصت به. وقسد قام رجال والده الذين احتفظوا بمناصبهم، بتسيير العمليات بدون شكّ. وبعد مسرور قُرابة شهر على انطلاق حركة التمرّد والعصيان، تمّ في يوم 19 صفر سنة 407 هـ / 28 - 7 - 1016 م. تعيينُ وزير جديد، وهـــو أبو عبد الله محمد بن الحسن عامل طرابلس سابقا. فهل كان في هذا التغيير تنازل من أجل إعادة الاطمئنان إلى النَّفوس ؟ لكنّ حركة أهل السنّة التي وجدت في تسامح السلطة ماشجّعها بدون شكّ على الاقدام والتمادي، لم تقلع عن المشاغبة والمقاومة. وكاد المعزّ أن يذهب ضحيّة مؤامرة جديدة بعد بضعة أشهر وهو في طريقه إلى مصليّ القيروان بمناسبة عيد الفطر في غرّة شوّال من سنة 407 هـ . / 3- 3-1017 م. وفــــى هذه المرّة عزمت الدّولة على تسديد ضربة قاضية تستهدف رأس الحركة. وقد ذكر عياض (في المدارك، ج١٧، ص 626 ) أنّ المعزّ داخله فزعٌ شديد من أهل السنّة و أنّه عزم على كسرشوكتهم من سنة 407هـ/ 14 -د- 1017 م، جرت مداهمة أبي على بن خلدون « شيخ الدعــوة » فـــي مسجده حيث كان بدون شكّ يدبّر سير العمليات، وتم قتلُه. وسرعان ما اندل\_\_\_ع الشغب بالقيروان ، لكين السلطية كانت قد أعدّت العصدة لذلك ، فطعم تُباغتها الأحصداتُ . وقد ذكر عياض (في المدارك، ج IV، ص 626) أنَّ جند المنصوريّة من راجلة وحرس سُود ساروا نحو القيروان وعمدوا إلى نهب كلّ دكاكينها حتى لم يسلم من ذلك دكّان. وأحرقت شوارع الأسواق وسلبت أموال التجّار وأرزاقهم. وبذلك كسرت شوكة حركة السنّة نهائيا وتخلّصت الدّولة من ذلك السيف المسلول فوق رأسها. وسوف لن يبقى بعد ذلك أثــرٌ يُذكر لآيّـة حركة شغب مناهضة للشيعة طوال عهد حكم المعزّ كلّه. وما كاد يمضى على ذلك شلاثة أشهر حتى بعث إليه الخليفة الفاطميّ الحاكم من القاهرة بخلع سَنيّة معبرًا له بذلك عن عرفانه، ومنحه لقب « شرف الدّولة » بخطاب مرسوم. واستأنف المعزّ بن باديس منن توّه، ضدّ حمّاد عمّ أبيه تلك الحملة التي انقطعت من جرّاء هلك أبيه المباغت. وبالرّغم عن تحقيق انتصار سالت فيه الدّماء إلى حدّ مهول ( في 30 ربيع الأوّل من سنة 408 هـ /. 26 - 8 - 1017 م ) فقد كانت الحملة ذات تكاليف بشرية باهظة ، وأبرم

اتفاق سلام بين الطّرفين المتحاربين \_ سوف لن ينقضه خليفة حمّاد الملقّب بالقائد إلا في سنة 432 هـ / 1040-1041 م. وهو يترك كامل القلعة بأيدي الحمّاديّين مؤكّدا بذلك إفلات المغرب الأوسط من سلطان دولة بني زيري المرتكزة بالقيروان.

وفي الأثناء استمرت العلاقات على أحسن ما يكون مع الفاطميين. ففي أوائل سنة 411هـ. (آخر أفريــل 1020م) جدّد الخليفة الحاكم بأمر الله ثقته للمعزّ بــن بـاديس وحــباه جزيل النّعم وأرسل إليه فيما أرسل من هدايا، سيفـا مرصّعا بنفائس الفصـوص. أمّا الخليفة الظّهر (411- 427هـ/ 1031- 1036م) الذي آل إليه الحكم اسميا تحت وصاية عمّته ستّ الملك (المتوفّاة سنة 415هـ/ 1021- 1025م) وهو في سنّ السادســة عشرة، فقدرفّع فـــي لقبه الشرفيّ وزادة فخامــة إذ سماه « شرف الدّولة وعضدها » مغدقــا عليــه العطايا بطبيعة الحال. وقد كان يحكم كلاّ من مصر وإفريقية عندئذ شابّان مراهقان يخضع كلّ واحد منهما لضرب متفاوت من الوصاية .

وقصد سبصق المعزّ إلى التحرّر من وصاية وزيره أبي عبد الله محمّد بن الحسن الغالب على أمره والقليل التورّع عن ركوب الماتم والشبهات فيما يقال عنه. وإذ لم يوفق في اقناعه بالحسنى وعن طريق الوسائط بالتخليّ عن السلطة، فقد عَمد إلى عزله و أمر بقتله في السابع من شهر ربيع الثاني سنة 413هـ / 11- 7 - 1022 م. فاتحا بذلك ، وهو في سنّ الخامسة عشرة تقريبا من عمره ، عهد حكمه الشخصي. واتخذ كوزير جديد أبا البهار بن خلوف ، وهو عدو لأتباع مذهب السنة ، وقد كادوا أن يقتلوه أثناء الانتفاضة التي حدثت في سنة 407 هـ / 1016 م. وقد كان في يقتلوه أثناء الابتفاضة التي حدثت في سنة 407 هـ / 1016 م. وقد كان في حركة السنة وعربون وفاء نحو الدولة الفاطمية بالقاهرة. وفي نفس السنة أقام المعزّ مراسم زواجه في احتفالات فخمة .

واستمر حكمه هادئا في الجملة طيلة أكثر من 35 سنة ، أي إلى حدود زحفة بني هلال، بالرّغم عن حدوث بعض الثورات التي لم تكن تكتسي خطورة، خصوصا في جنوب البلاد. وقد كان البناء يبدو شامخا متينا. لكن تلك القوّة كانت مجرّد مظهر خارجي. ذلك أنّ أبهّة البلاط التي كانت تزداد ضخامة بمدائح ممتهني التملّق المأجورين، كانت تخفي من ورائها انهيار

الهياكــل الاقتصادية التي كانت تشكو تناقص اليد العاملة من العبيد، مع ما ينجر عن ذلك التدهور من قحط ومجاعات متكررة ــ وقد أشار رواة الأخبار إلى ما لا يقلٌ عن الخمس منها \_ وما بواكنها من اضطرابات وأوبئة وانهيار في عدد السكان، ولا سيما في الأرياف التي كان يهجرها أهلها إلى المدن. وعندما أصيبت البلاد في الصميم بغارات زحفة بني هلال فقد كانت بعد مستنزَفة القوى إلى حد بعيد حتى أضحت عاجزة عن تحمّل الصّدمة أو التغلّب عليها واحتواء آثارها. هذا وأن المصاعب الدَّاخلية، الدّينية منها والاقتصادية، هي التي دفعت بالمعزّ شيئا فشيئا إلى قلب ظهر المجنّ للفاطميّين، مستبدلا ولاءَهُ لهم \_ الذي لم يكن يكلّفه في الحقيقة سوى واجبات وأعباء ضرورية لا تستحق الذكر ـ بولاء للخلفاء العباسيّين الأباعد لم يكن أكثر كُلفة ولا أثقل مؤونة من الأوّل. وقد كان يسعى بذلك إلى استمالة نفوس الحشود الغفيرة من العامة الذين غلب عليهم الفقر، والدنين ظلُّوا في جمهرتهم أوفياء لمذهب السنَّة المالكية. وقد ساعد على هذه القطيعة مع القاهرة، خصوصا بعد موت الوزير الجَرْجُرائي ( 436هـ / 1045 م )، ما كانت تشهده الدّولة الفاطميّة من تقهقر وتراجع. وحصلت القطيعة فيما يبدو على دفعات متوالية وبحسب تطوّر الرّواة في تحديد تاريخها على مدّة تتراوح في حدود العشر سنوات بين عام 433 هـ وعام 443 هـ / أي عام 1041 وعام 1051 م. هذا وإنّ دراسـة النقود تسمح لنا بالتأكيد أنَّ هذه القطيعة كانت كاملة ونهائية في سنة 441 هـ. (راجع هـ رادريس بلاد البربر الشرقية في عد بني زيري ، ج ١، ص . (190

وقد تم الصدام الحاسم مع المغيرين الذين رمى بهم إفريقية الخليفة الفاطمي المنصور بإشارة مسن وزير و اليالوري عقال المنصور بإشارة مسن وزير و اليالوري عقال المنابق عن طاعته وولائه له، بحيدران من منطقة قابس في يروم 1 ذي الحجة من سنة 443 هـ/ 14 - 4 - 1052 م. وبالرغم عن شجاعة الأمير الصنهاجي وعما كان يتميّز به الأفارقة من تفوق في العدد، فقد تم تشتيت شمل هذا الجيش الذي لم يكن يمتلك خطة قتالية ولا انسجاما في صفوفه، والذي كان بمثابة جبّار قوائمه من طين، تنضر كيانه الصراعات العرقية وغضب الكتائب البربرية على فريق الحرس السودان الذين كان يبلغ عددُهم فيما

يقالُ الثلاثين ألفا من العبيد. وسرعان ماانهار صرح الدولة الصنهاجية الذي كان قد نضرها السوس من الأعماق تحت ستار المظهر الخارجي الخادع. وقد كان من المفروض أنّ خسارة معركة واحدة لا تعني خسارة الحرب كلّها.ولئن شهدت البلاد مثل هذا الانهيارالمفزع الذي لم تجد بعده إلى النهوض سبيلا فذلك يعني أنها قد كانت فقدت كلّ مورد مادّي وكلّ محرّك معنوي .

وانتشر بنو هلال بعد ذلك في كلّ مكان مخرّبين وناهبين كلّ ما اعترض سبيلهم ، وهم كأسراب الجراد ، حسب عبارة ابن خلدون. واستقلّت أهمّ مدن البلاد كلُّ برأسها. أمَّا القيروان التي تخليُّ عنها المعزِّ في آخر الأمر ولجأ إلى المهديّة ( في 27 شعبان من سنة 449 هـ / 29 - 10 - 1057 م )، فقد كانت بعـــد يومين من هروب الأمير منها فريسة للنّهب والتخريب الشاملين في اليوم الأوّل من شهر رمضان /1 نوفمبر، إلى حدّ أوحى بنغمات حزين تمرزق القلب لشاعرين شهيرين من أبنائها وهما ابن رشيق [راجع هـذا الاسم في « دامت »] (المتوفّ سنة 456 هـ / 1063 -1064م . أو سنة 463 هـ / 1070- 1071م ). وبوجــــه أخــص ابن شرف [راجع هذا الاسم] (المتوفّ سنة 460 هـ / 1067 م). ويوجد خلاف حول أهمية هذه « الكارثة » ومداها . فهذا جان بونسي Jean PONCET يذهب إلى حد إنكارها تماما . على أننا لا نرى داعيا إلى الشك بصورة تلقائية ومطردة في عديد الشهادات المتطابقة جميعها والتي هي اليوم بأيدينا. هذا وحتى إذا ما سلمنا بوجود شيء من المبالغة الشعرية فإنه ليس بإمكاننا أن نعد من قبيل الاعتباط شهادة ابن شرف الذي ترك لنا وصفا يحز في النفس عن مصائب المشرّدين كما عاينها بنفسه، وهم مشتّتون في كلّ مذهب وقد فقدوا كلّ شيء \_ وهذا في حالة ظفرهم بالنّجاة بأرواحهم . (راجع ابن بسّام ، الذخيرة، ط . القاهرة، 1945، ج IV، كراس I، ص 177-184 ). على أنه من الممكن عادة النهوض من أية عملية غزو كهذه مهما كانت شديدة. وإذْ قد تعدّر ذلك ، فإنّ الكارثة الحقيقية والدّائمة كانت تكمن إذن في جانب آخر. وهي تتمثل في الضربة القاضية التي أصيب بها اقتصاد البلاد. فقد كان هذا الاقتصاد يشكو قبل ذلك شيئا من السّقم المزمن ، لكنّه كان لا يزال قابلا للعالج. وقد قام الهلاليون بتصويل هذا الاقتصاد الذي كان يمر فعلا بفترة أزمة ـ وهو يكتسي غالبا صبغة فلاحيّة وصنائعية وحضرية - إلى اقتصاد بدوّي ورُعُوي إلى أبعد الحدود،

مع كلّ ما يمثّله ذلك التحوّل من ضروب التعطّل والتوقّف في الحياة السياسية والاقتصادية. وقد تسببوا على نطاق واسع في تقهقهر الحياة الحضرية المطمئنة لتحل محلها حياة البدو المليئة بالمجازفات والمغامرات مع ما يشكّله نزوعها إلى العنف والحرب من تهديد مستمرّ لكلّ نشاط ريفي فلاحي أو حضري تجاري، وهي حياة البداوة التي أناخت بكلْكلها بعد ذلك على مصير البلاد السياسي طيلة قرون من الزمن .

وقد ضاقت الحال بالمعزّ واشتبهت عليه سبلُ الخلاص، فانتهى به الأمرُ إلى التماس النجاة في المصاهرات مع الغزاة الغلاظ الشداد والمحالفات المنافية لطبيعة الأشياء والتي لم تكن لتجديه فتيلا.

ثم عاد المعزّ \_ ضمن تصورات أمله الخادع في تحاشي الكارثة \_ إلى ولائه للشيعة الفاطميين. وقد يكون ذلك حصل منذ أواخر سنة 446 هـ/ أوائل إ سنة 1055 م. لكنّ الأمر أصبح ثابتا لدينا ابتداء من سنة 449 هـ / 1057 م. كما تشهد بذلك الدنانير المضروبة بالمهديّة انطلاقا من هذا التاريخ. وقد تمَّت هذه العودة إلى الولاء الشيعي، الذي بقى المعزِّ وفيَّاله إلى آخر حياته، ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وسط جوّ من السلامبالاة الكاملة التي كانت تشمل البلد الغارق في غمار المعلى الفوضى والمشغول عن قضايا البدع والانحرافات الدّينية بشؤون يتوقف المعلى الفوضى عليها وجوده المباشر.

وقد كانت سياسة المعزّ المتوسطية وريثة سياسة الأغالبة والفاطميّين في هذا المجال، إلا أنّ بني زيري لم يعودوا في موقف قوّة مثل أسلافهم. هذا وان ضروبا من الخلط في تواريخ الأحداث ومن السهو ومن التناقض تمنعنا من تتبع هذه السياسة بدقّة وثبات.ولنذكر ان حملة على إيطاليا الوسطى سنة 1020 م. (411 هـ ) آلت في نهاية الأمر إلى الفشل إذ أنَّ أهالي كلّ من بيزة وجنوة استطاعوا أن يجرّدوا الأسطول الصنّنهاجي من غنائمه وهو في طريق العودة. وفي سنة 416 هـ / 1025- 1026 م. دمّرت العواصف في عرض جزيرة قوصرة أسطولا صنهاجيا عتيدا متّجها نصو صقليّة قبل بلوغه هدفه. وفي سنة 426هـ / 4034 م. استولى رجال بيزة مؤقتا على مدينة عنابة. وفي سنة 427 هـ / 1035 - 1036 م. قام جيش صنهاجي يقوده عبد اللَّه بن المعزّ وهو لا يزال مراهقا في سن الثالثة عشرة، بالتدخّل في جزيرة صقلية التي كانت الفوضى تعمها وهي على وشك السقوط بأيدي النورمان ، وذلك لمحاربة الأكحل الذي استأثر هناك بالحكم في محرّم من

سينة 410 هـ/ 9 ماي - 7 جوان سنة 1019 م. وبعد أن فتح عبد الله مدينة بالرمية وبعث برأس الأكحل إلى أبيه، اضطر في آخر الأمر إلى التراجع وترك الجزيرة خائبا. وكان المعز قد استقبل سنة 426 هـ / 1034 - 1035م. ومباشرة قبل هذه الحملة ، وفدا قدم عليه من بيزنطة محملا بهدايا فاخرة. فهل ينبغي أن نجعل علاقة بين هذين الحدثين رغم قلة ماورد في هذا الشأن بالمصادر ؟

وقد كان المعزّ يعيش حتّى زحفة بنى هلال حياة بذخ كبير وينفق الأموال بغير حساب حرصا منه على ذيوع صيته كأمير نير الفكر يرعى أهل العلم والأدب. وقد عُهد بتأديبه في صغره إلى واحد من ألمع رجال الأدب والكتاب بإفريقية، وهو ابن أبي الرجّال [ راجع المقال ] الشاعر والفلكي الشهير الــــذي تمـــت ترجمة كتابه البارع ـ زيادة عن اللاتينية والعبرية ـ إلى العديد من اللّغات الأوروبية. وأصبح ابن أبى الرّجال فيما بعد ذلك منجّم المعزّ وكبير وزرائه. وقد تألّقت المدرسة الأدبية القيروانية في عهد هذا الأمير تألقا خاصا بفضل رجال أفذاذ من أمثال القرّاز والحُصرَيّين ، إبراهيم ( المتوفّ سنتة 413 هـ / 1022 م ) وقريبه عليّ الذي فرّ م القيروان بعد غروة بني هالل وطاف بكامل بلاد الأندلس قبل أن يموت بها سنة 488 هـ/1095م. لكنّ أفضل من كان يزين بلاط المعزّ همًّا بدون منازع الشاعران المتنافسان القديران ابن رشيق وابن شرف [راجع الاسمين]. وقد كان يطو للمعزّ أن يثير بينهما مساجلات ونقائض شعرية بقيت مشه ورة عبر التاريخ. أمّا ابن الرقيق [راجع هذا الاسم] أو الرّقيق ( المتوفّ بعد سنة 418 هـ / 1027-1028م ) والمشهور خصروصا بتدوين التاريخ والأخبار ، فقد اشتغل أيضا ككاتب ديوان وسيفير وكان شاعرا مجيدا. وفي مجال الفقه المالكي كانت هنالك جماعة من مشاهير الفقهاء ، تبرز من بينهم ، وتمتاز عليهم ، شخصيّة أبى عمران الفاسي [راجع هذا الاسم] (المتوفّ سنة 430 هـ / 1039م) ، الذي « كان له دور عظيم في تمضّض حركة المرابطين ونشأتها » (راجع هـ.. ر. إدريس، المرجع المذكور سابقا، ج ١١، ص 727) .

ولقد ورث المعزّ بن باديس وهو لا ينزال طفلا مملكة اتسمت في المجال الاقتصادي بتفكّك هياكل هياكل وهسن قواها، وفي المجال السياسي بفقدان الجانب الغربيّ منها. وفشلل فلي سعيه إلى توحيد

أجزاء هذه المملكة من جديد جرياعلى سنة أبيه من قبله. وعندما توفي في يوم 24 شعبان سنة 454 هـ / 2 - 9 - 2 من سنّ تناهز 56 أو 58 عاما قضيّ منها في الحكم فترة طويلة دامت سبعة و أربعين عاما، فإنّه ترك هـ ذه المملكة لخلف تميم وهي تشكو الإفلاس الاقتصادي و الانقسام السياسي وتتخبّط في فوضى كاملة .

المراجع: لا يرزال المرجع الأساسي هو أطروحة الأستاذ هادي روجي إدريس، بلاد البربر الشرقية في عهد دولة بني زيري . القرن X الى XII، ط . أدريان ميزونوف A. Maisonneuve وعلاوة على قائمة المراجع التي يحيل عليها هذا الكتاب، ينبغي إضافة المراجع التاب ينبغي إضافة المراجع التالية :

أ: ليرين A.Lézine ، المهديّة، بحسوت في الأثار الإسلامية، نشر كلينكزياك Klincksieck ، باريس، 1965؛ عربي إسماعيل ، عواصم بني زيري ملوك أشير والقلعة وبجايه والمهديّة. نشر دار الرائد العربي، بيروت 1984؛ عبد الحكيم شوقي، سيرة بني هلال، نشر دار التنويس ، بيروت ، 1983؛ س. د. غــ ويتاين S.D.Goitein ، مجتمع متوسطي، ج I ، الأسس الاقتصادية A.Mediterranean Society Vol. I.Economic Foundations الاقتصادية جامعة كاليفورنيا، 1967، ص 42 ،310، 28ه 331 ؛ جان بـونسي Jean Poncet أسطورة الكارثة الهلاليّة ، ضمين حوليات E.S.C. ، باريس، 1967 ، العدد 5ص 120\_1090 ترجمة عربية للمقال لمنصف الشنوفي نشر في حوليات الجامعة التونسية، 1968 ، العدد 5 ، ص 133 - 141، بعنوان أسطورة الكارثة الهلالية ؛ هـ.. ر. إدريس ، في حقيقة الكارثة الهلاليّة، ضمن حوليات .1968 E.S.C. ص 390 عقص المؤلف، زحف بني هلال ونتائجها ضمن كراسات الحضارة في العصور الوسطى، بواتيى، 1968، العدد 3، ص 351\_371؛ إيـــف لاكوست Yves Lacoste ابن خلدون، مولد التاريخ وماضى العالم الثالث ، نشر فرانسوا ماسبيرو F.Maspero ، باريس ،1966، الباب 4 أسطورة « الزحف العربي » ، ص 87-105؛ كلــود كاهن Cl. Cahen ؛ كلمات عـن الهلالينيـن والبـداوة ضمـن مجلة\_ JESHO، مارس، 1968، ص 132\_130 م. برات JESHO، إفريقية سوق

التجارة الصحراوية Ifriqiya as a market for saharian trade ضمن مجلّة التاريخ الإفريقي Journal of African History، 13 ص. 345-347 ؛ جاك بارك، J.Berque توبة بني هلال أو الجزائس الزراعيسة في القرن XV حسب مخطوط خاص بفقه. القضاء Les Hilaliens repentis ou l'Algérie rurale au XVe S. d'après un manuscrit jurisprudentiel ، ضمن حوليّات. E.S.C، باريس ، 1970 العدد 5 ، ص 1325 - 1353؛ نفيس المؤلسف ، الجديد حول بنى هــلال، ضمن مجلة S.I.، باريس ، 1972، ج XXXVI ص 99-113 ح.ح. عبد الوهاب، ورقات ،القسم الثالث، طبعة بعد موت المؤلّف، تونس، 1972، ص 56- 58، 474، 445 ؛ ر. دغفوس، العوامل الاقتصادية لهجرة بني هلال وبنى سليم من مصر إلى إفريقية، ضمن مجلّة المؤرّخ العربي، 1981، العدد 20، ص13-46؛ ممدوح حسين، العرب الهلالية في إفريقية ودورهم في الحروب الصليبيّة، ضمن كرّاسيات تونس .C.T، 1981، العدد 117 – 118، ص 73 - 90؛ ج كيوك J.Cuoq الكنيسة في شمال إفريقيا من القرن الثاني إلى القرن الثانسي عشر، نشر لوسنتوريون، 164، ص 1984، ص 164؛ محمد الطالبي، القانون والاقتصاد بإفريقية في القرن الثالث ه / الحادي عشر م، الملامسيح الزراعية ودورالعبيد في اقتصاد البلاد، ضمن دراسات في تاريخ إفريقية، تونس 1982، ص 204- 207. ترجمة أنكليزية (The Islamic Middle East. 700 - 1900) نشـــر A .L. Udovitch ، برينستـــن 1981 ص 222-224؛ نفس المؤلف، على **ذكرابن الرقيق** ( ضمن مجلة 1972، ARABICA ، ص 86-86.

<sup>\*</sup> صدرت الترجمة العربية لأطروحة هـ. ر. إدريس عن دار الغرب الإسلامي سنة 1992 ترجمة حمادي الساحلي، جزآن: 492-514ص.

## جرة نسب الأمراء الصنهاجيين

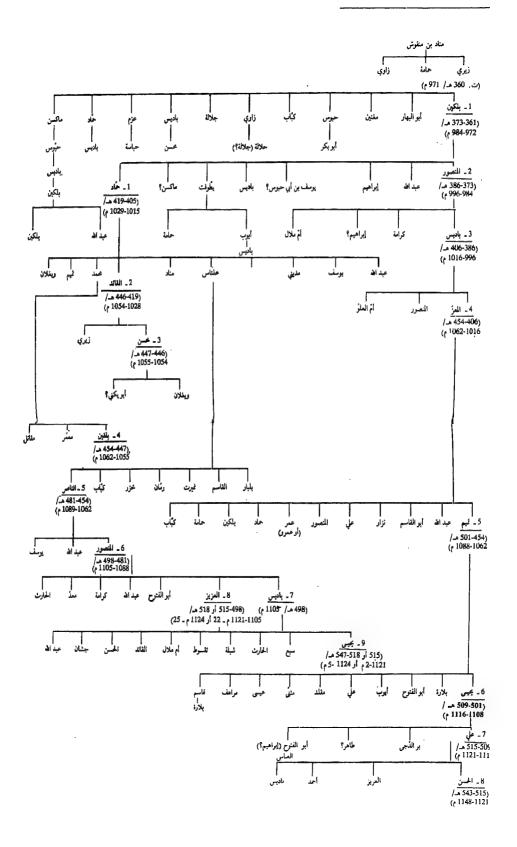







إفريقية هي الجزء الشرقي من المغرب العربي الاسلامي، لذلك أطلق عليها عدد من المؤرخين المعاصرين اسم بلاد البربر الشرقية .

ومما لا مجال للشك فيه \_ مهما كان مذهب المؤلفين العرب في هذا الموضوع \_ أن لفظة افريقية مقتسبة من الكلمة اللاتينية أفريكا. وإذن، فالكشف عن أصل الكلمة العربية يرجع في نهاية الامر إلى فك أسرار اشتقاق اللفظ اللاتيني التي لا تزال تتحدى فطنة الباحثين منذ أقدم العصور إلى يومنا الحاضر. وإنه من الثابت أن لفظة أفريكا وغيرها من الصيغ الأخرى المشتقة من الجذر اللغوي آفر (ج. أفري) Afer, pl. Afri قد وردت في المصادر اللاتينية القديمة قبل سقوط قرطاج وقت طويل، ونعلم بالخصوص أن شيبيون الأكبر (235 ـ 183 ق.م) قد

نح بعد انتصاره على حنبعل في واقعة زاما (سنة 202) لقب الافريقي Africam وقد ورد ذكر صيغة الصفة «افريقي » Africam مرات عديدة في «Africam وقد ورد ذكر صيغة الصفة «افريقي » وقد الحقصة رومة بعد لله السبق لسقوط قرطاج (سنة 146 ق. م)، وقد الحقصة رومة بعد الله أراضي قرطاج بأراضيها وسمتها «المقاطعة الافريقية » Provincia في الافريقية «الافريقية » Africa بإضمار الاسم الموصوف (انظر غزال الاهرة الموصوف (انظر غزال الاهرة الموصوف (انظر غزال الاهرة الموصوف النفريقية الموصوف (انظر غزال الاهرة الموصوف الافريقية الموصوف والموسوف الأمر الموصوف الأمر الموصوف الأمر الموصودين على أراضي قرطاج بل وقد حصل الموصوف المقابلة بين هذه التسمية وبين تسمية البونيين الموجودين على أراضي قرطاج بل وقد حصل الموطاجيين الموجودين على أن تشمل أيضا في خاتمة الأمر هؤلاء قرطاجيين أنفسهم كما نستنتج ذلك من اللقب الممنوح لقاهر حنبعل. هذه هي المعطيات الثابتة التي نملكها بخصوص هذا الموضوع .

ابتداء من هذه النقطة تصبح خطواتنا أقسل ثباتا وأرضيتنا نشر اهتزازا فما هو على وجه التدقيق أصل كلمة أفريكا Africa إننا نملك بهذا الخصوص أية معلومات ثابتة بصورة يقينية مسلم بها بإجماع الباحثين. وقد كان فورنال Fournel سنة 1875 سنة 1875 سنة نورنال Fournel سنة نورنال Berbers سنة نورنال التأكيد أننا نجهل ذلك تماما » (انظر مؤلفه: البربرو Berbers ، ج المنا أن وبعد مرور بضعة عقود من السنين يأتي غزال Gsell فيقول صيغة الاعتراف: « من الأفضل الإقرار بجهلنا بخصوص أصل هذه كلمة « (انظر التاريخ القديم ، ج الص ، 5)، هذا وإننا لسنا اليوم بأوفر خلايات والتفسيرات المتفاوتة من حيث البراعة والقدرة على الاقناع قد نظريات والتفسيرات المتفاوتة من حيث البراعة والقدرة على الاقناع قد لحاضر. ويمكن تصنيف هذه النظريات في قسمين كبيرين :

- الاشتقاقات الاسطورية: لقد تم منذ أقدم العصور اقتراح العديد ن النظريات القائمة كلها على أساس أسط ورة الانتساب إلى أصل وهر إلاهي أو بطولي خرافي من نوع ما كان سائدا لدى قدمين. وعلى هذا الأساس فإن أفريكا تكون موطن أولاد آفر Afer هو ابن « الاميرة » ليبيا » Libye التي كانت أصيلة البلاد، أو إحدى

بنات الإله « جوبيتار » أو الإله «نبتون» أو «إيبافوس Epaphu ) (انظر دافراك d'Avezac)، افريقيا، ج IV) أو همو ابن هرقل ليبيا، او ابن كرونوس وفيليرا Crons et Philyra، أو ابن ابراهيم وستورة، أو حفيد ابراهيم وقائد حملة حربية، بليبيا، الخ (انظر المراجع في كتاب غزال Gscll)، التاريخ القديم: ج II ص 4).

أما العرب الذين كانوا بالتأكيد لا يجهلون تماما هذه الأساطير التي كانت شائعة فيما يبدو بالبلاد التي فتحوها ، فانهم لم يكونوا أقل إغراقا في الخيال. لذلك نراهم يتبنون في الغالب نوعا من التفسير متأثرا من ناحية بالأساطير القديمة ومنقولا من ناحية أخرى عن الأنموذج الذي اعتمدوه في تفسير وجود الجنس العربي، أي بالرجوع إلى جد أول يطلق اسمه على بنيه، وهم يدعونه عادة افريقيس Africus أو إفريقيش في بعض الأحيان. وقد يكون هو الني تسمى باسمه الإفريقيون وبلادهم إفريقيست. وهذا التفسير الذي تبناه فيما بعد، مصع بعض الفريقيس والواية، غالب رواة الأخبار والجغرافيسين العرب يمثل فسي الواقع رواية واحدة، وهي التي نقلها ونشرها هشام بن محمد الكلبي (المتوفي فيما بين سنتي 204 و 206 هـ / 818 و 281 م).

ولا بد مع ذلك من أن نسجل أن ابن عبد الحكم (187-257 هـ / 68-187) . الذي ينتمي إلى أسرة من الفقهاء والمحدثين النقاة والذي ندين له بأقدم مصدر مكتوب عن تاريخ فتح إفريقيا قد تعمد فيما يبدو إغفال ذكر هـــذا التفسير في كتابـــه . ذلك ان ابن الكلبي لا يعد من أهل الثقة عند كبار الرواة والمحدثين . (انظر ياقوت، الأدباء، XIX، ص 287-885). أما ابن خلدون المشهـور بروحــه النقدية فهـو لا ينقل لنا هذا التفسير في مقدمته (ص 16) إلا كمثال «للأخبار الواهية » التي كانت كتب سابقيــه محشـوة بها. وعندما يعود ابن خلدون إلى ذكر هذه الرواية (انظر كتاب العبر، ج II، ص 95 ، 100، 107) فهو يكتفي بنقلها دون تحمــل مسؤوليتها، أو يبدي بشأنها احترازًا واضحا (كتاب العبر ج II، ص 170). ولا حاجة بنا إلى التأكيد أن إفريقيس أو إفريقيش هذا يقدم إلينا دوما من قبل الإخباريين العرب باعتباره بطلا عربيا محضا. وهم يربطون دائما من قريب أو بعيد تاريخ هذا البطل بجذور البربر ومـا يحيط بأصلهم من غموض. والعرب في الغالب يعتبرون البربر مشارقـة كنعانيين أو حمرين غموض. والعرب في الغالب يعتبرون البربر مشارقـة كنعانيين أو حمرين

في الأصل. وهم يذكرون لنا النسب الكامل لإفريقيس مع بعض الفروق في الروايات. ويؤكدون أنه كان من كبار ملوك اليمن في عهد سليمان الحكيم وأنه قام فيما يبدو بفتح بلاد المغرب وأطلق عليها اسمه وركز فيها بعض قبائل جنوب الجزيرة العربية فاستقرت بها. ويذكر البلاذري (المتوف حوالي سنة 279 هـ / 892 م) نقلا عن هشام بن محمد الكلبي أن اسمه إفريقيس بن قيس بن صيفي الحميري، ونجد نفس النسب عند ابن خلدون. لكننا نجد له أيضا عدة أنساب أخرى ونرى من بين ذلك من يسميه أحيانا إفريقيس بن أبرهة بن الرائش (انظر المسعودي، مروج يسميه أحيانا إفريقيس بن أبرهة بن الرائش (انظر المسعودي، مروج الذهب، الفهارس؛ البكرى، المسالك ، ص 21، ياقوت، ج ا، ص 228).

ويسورد الاخباريون العسرب رواية أخرى من النوع الأسطوري أيضا يصبح فيها البطل السذي أطلق اسمه على إفريقية ينحدر من سلالة الأنبياء المذكورين في أسفار التوراة. وتفيد هذه الرواية التي نجد فيها صدى للاسطورة اليوناني تقلها فيها صدى للاسطورة اليوناني Tissot استكشاف علمي للبلاد التونسية، جوزاف Josèphe (انظر تيسو Tissot استكشاف علمي للبلد التونسية، ج I، ص 888 تعليق 5) أن هذا البطل هو فيما يبدو أفريق Aphera ابن ابراهيم الخليل من زوجه الثانية فاتوراء Cethura (انظر البكري، المسالك ص 12) أو انه فارق بن بيصر بن حام بن نوح (ياقوت، ج I، ص 228) ويذكر ابن أبي دينار (انظر المؤنس: ص 19) أنسابا أخرى لهذا البطل تعتمد أيضا على سلالات التوراة).

2 ـ الاشتقاقات اللغوية: أورد كل من البيروني (المتوفى سنة 442هـ/ 1050 م) فيما نقل عنه ياقوت (ج I ص 228)، والزبيدي ( تاج العروس .ج VII ص 46)، وابن ابي دينار (المؤنس، ص 19) تفسيرات أخرى بالرجوع إلى الجذر اللغوي العربي (ف رق بمعنى فصل) الموجود في لفظة إفريقية. وقد ذكروا لنا أن إفريقية سميت كذلك لأنها « فرقت بين مصر والمغرب » أما بالنسبة إلى الحسن بن محمد الفاسي المعروف بليون الافريقي ( Léon l'Africain ) فقد سميت كذلك لأنها مفصولة عن أروبا وجزء من اسبا بالبحر المتوسط.

وقد وضعت كثير من الاشتقاقات الأخرى بالرجوع دائما إلى الجذر اللغوي، أورد بعضها المؤلفون القدامي، و اقترح بعضها الباحثون المعاصرون، وهي مستمدة من أصل لاتيني أو يوناني أو سامي . فقد

رجعوا بأصل اسم أفريكا Africa إلى اللفط اللاتيني aprica رجعوا بأصل اسم أفريكا Africa إلى اللفطنة اللاتيني الساخنة ) وهو الاشتقاق الدي ذكره ايزيدور Isidore:

" Africam quidam inde nominatam existimant, quasi apricam, quod sit aperta vel soli et sine .' horrore frigoris ، وسرفيوس (Sarviys)، (انظر تيسيو (Tissot) استكشاف علمى للبلاد التونسية ج ا،289، تعليق 2؛ غزال ( Gsell )، افريقيا ج VII ، ص 3، تعليق 8 . كما أشار إلى ذلك الاشتقاق أيضا المورخ ابن أبى دينار الذي اعتبار اللفظ اللاتيني بمثابة جذر لغاوي عربي فكتب يقول: « قال ابن الشباط ناقلا عن بعض المصادر إن افريقيـة كانت تسمـي ابريقيـة Aprica، وهـي كلمة مشتقة مـن البريـق، لصفاء سمائها من السحب». [انظر المؤنس، ص 19]. كما رجعوا بأصل الاسم إلى الكلمة اليونانية (a-phrike) أي بدون برد [انظر دافزاك d'Avezac افريقيا، ص 4]، أوبالخصوص إلى الجذر اللغوي السامي (ف رق). فالباحث الأول وهو م. دافزاك M.d'Avezac بدأ بالاشارة إلى أن بعضهم قـــد سعى إلى أن يجـد في كلمة إفريقية معنى «الأرض الخصبة بالسناب ... أو بالاد النخيال، أو المنطقة المغبرة، أو الإقليم المتفرق المشتت. أو أرض بسرقة ». ثم أضاف يقسول: « لكن كم تبدو هذه الافتراضات متكلفة متصنعة بالقياس إلى ما كان أكده سويداس Suidas بكل بساطة عندما أعلن أن إفريقيا هي الاسم القديم لقرطاج نفسها...» أما معنى الاشتقاق الجذري لهذه التسمية القديمة، فهذه لغة قرطاج نفسبها تمدنا به بكل بساطة وطبيعية إذ تشير في كلمة افريقية Afryqah إلى مركز منفصل أو مستعمرة لقاعدة صور. وجاء العرب فاستعملوا اشتقاقها قياسيا و سموا الأرض التي تنتسب إلى افريقه العتيقة «إفريقية» .

وهذاالتأويل الذي تبناه دي سلان deSlaneورفضه كل من فورنال Fournel وعنال Tissot وتيسو Tissot وغزال Gsell ، يصطدم بعقبتين رئيسيتين :

- أ - فإنه ليس من الثابت مطلقا أن قرطاج قد كانت تسمت باسم «افريقية» في العصور القديمة. فالشهادة المنفردةالتي قدمها سويداس في هذا الباب عندما قال Carthago, quae Africa et Byrsa dicta fint إنما هي شهادة كاتب متأخر ( من القرن التاسع والعاشر ) لا يثق به العديد من الباحثين . فكلامه إذن لا يمثل دليلا حاسما. [ انظر فورنال، البربر ج ١، ص 24 تعليق ٤].

- ب - ومن ناحية أخرى، وبالإضافة إلى عقبات الاشتقاق، فإن كلمة أفر Afer ومشتقاتها - وهي ألفاظ غير لاتينية بدون شك - لم يقع العثور عليها في أي نقش كتابي بوني، لا في عهد غزال [انظر افريقيا، ج VII، ص 4]، ولا حتى في أيامنا الحاضرة.

حينئذ تمّ اللجوء بطبيعة الحال إلى التفكير في اشتقاقات أخرى بالاعتماد على اللغة البربرية: انطلاقا من كلمة افري ( = مغارة ) أو من إفران أو بالخصوص من اسم قبيلة أوريغة. وقد تقدم بفكرة هذا الاشتقاق لاول مرة الباحث كارات Carette مستوحيا إياه من اشتقاق كلمة ليبيا المتداولة عند اليونان والتي أطلقت في بادىء الأمر على بلاد قبائل ليبو Lebou أو اللواتة. وقد كتب بخصوص أصل كلمة أفريكا، ناسجا في تفكيره على منوال المثال السابق فقال: « كانت هذه الكلمة بالنسبة إلى المعمرين الفينيقين بقرطاج مثلما كانت كلمة ليبيا عند المعمرين اليونان بقريني -Cy rène ... أي تسمية مقتسبة من الشعب الذي يحصل أول اتصال به، وهي تسمية يكون قد تسم بعد تكريسها في نطاق تقاليد البلاد. بل أن تسمية أفريكا قد سبقت تسمية ليبيا مثلما كان انتصاب القرطاجيين سابقا لارتكاز القرينيين [ انظر بحوث ... ص 309-310]. وبعد أن أضاف كارات أن «هنذا الاشتقاق في تسمية افريقيا لا يقوم على أساس وثائق » وأنه يعتبره مع ذلك اشتقاقا « محتملا » حصول أن يثبت، بواسطة تحميل بعضض الدلائل الضعيفة أكثر مما تحمل، أن قبائل أوريغة كانت تسكن حسب المفروض في أقدم العصور، البلاد التي أصبحت تحتلها دولة قرطاج. وفي عهد حكم هذه الدولة « تم القضاء ، فيما يبدو على قبيلة أوريغة هذه ( = أوريغة ) وتشتيتها، باستثناء الهوارة وهم بطن منها ... » (انظر بحوث ... ص 311) .

وقد رجع إلى الـقول بهذا التفسير وإلى تبنيـه كل من فيفيان دي سان مارتان Vivien de Saint Martin وتيسو Tissot اللذين يريان أن الاوريغة هم نفـس الأفارقـة الذيـن ذكرهم الجغرافيـون العرب، ونفس « الايفوراكس » ifuraces الذين يتحدث عنهم كوريبوس Corippus ونحن نعلم اليوم أن الجمع بين كل هذه المسميات في هـوية واحدة هو من قبيل المجازفة. هذا وإن تأويـلات كارات (Carette ) ليس لها من أسـاس سـوى بعض الافتراضات الـواهية البناء. وإذ لم نظفر بأي تفسير ثابت

يقيني في هذا الباب، وإذا ما أبينا النسج على منوال فورنال Fournel أو يقيني في هذا الباب، وإذا ما أبينا النسج على منوال فورنال Gsell غزال Gsell في التزام جانب الحكمة والإقرار بجهانا، فقد يكون الافتراض الأبعد عن المجازفة والخطأ هو القول بأن لفظ أفريكا (= إفريقية) مشتق من الجذر اللغوي السامي (ف رق). وفعلا فبما أنه لا يمكن أن يكون الرومان قد وجدوا هذا اللفظ في لغتهم ذاتها ولا أن يكونوا اقتبسوه عن اليونان - الذين كانوا يطلقون على إفريقيا اسم ليبيا - فلا يبقى إذن مسن احتمال آخر سوى أنهم تلقوه من أسلافهم البونيين الذين أورثوهم البلاد بعد أن دارت عليهم دائرة الحرب والسلاح. وفعلا فإن عبارة البلاد الافريقية Terra Africa أو المقاطعة الافريقية عبارة البلاد الافريقية - أطلقت في أول الامر على الأرض وهي ما عرف عند العرب بإفريقية - أطلقت في أول الامر على الأرض التي وقع انتزاعها من قرطاح وإدخالها في حكم رومة. هذه هي الحقيقة الوحيدة التي تم إثباتها بصورة لا تدع مجالا للشك أو النزاع.

ويوجد بعض التردد فصي النطق بكلمة إفريقية. وهو ناشيء عين عدم ضبط الحركات في الكتابة العربية. فبعض أصحاب المعاجم يوردون اللفظة بدون حركات فبع نصبط ون طريقة نطقها للقارئ [ انظر القاموس III ، ص 275 ، ولا يضبطون طريقة نطقها للقارئ [ انظر القاموس III ، ص 275 ، الصحاح ج ١٧ . ص 1543]. أما عند ابن دريد [انظر الجمهرة . ج ا ص 106 فإن الكلمة قد ضبطت بصيغة : «إفريقيّة» بتشديد الياء ولا ندري هل أن القائم بضبط حركات هذه الصيغة هو مؤلف الكتاب أو ناشره. ويؤكد ابن منظور (انظر لسان العرب، ع . ٤ ، ص 307 ) أنه ينبغي أن نطقها « مخففة الياء »، ويذهب الزبيدي (انظر قاج العروس، ج ١١٧، ص في نفس المذهب فيذكر لنا أنه يجب قراء تها « بالكسر... وهي مخففة ». ويضيف هذان المؤلفان أن جمع إفريقية هو أفاريق ويستهديان ويضيف هذان المؤلفان أن جمع إفريقية هو أفاريق ويستهديان ببيتين للشاعر الأحوص لا نرى فيهما دليلا قاطعا. أما ابن أبي دينار وبصيغة إفريقية طورا. (انظر المؤنس، ص 19) .

أما اليوم فإن الاستعمال الغالب شيئا فشيئا هو أن يطلق اسم إفريقيا على القارة بأكملها ، وتخصص صيغة إفريقية لتسمية المنطقة الترابية العربية الاسلامية التي كانت تحمل هذا الاسم في العصر الوسيط.

حدود افريقية : يكتنف حدود هذه المنطقة الترابية غموض كبير.

فالمعطيات التي يوردها مختلف الجغرافيين والمؤرخين العرب المسلمين ليست دائما متطابقة، ومن المؤكد أنّ الحدود الثابتة لافريقية لم تكن في أذهانهم واضحة تمام الوضوح. وبوجه عام فإن إفريقية كانست بالنسبة إلى مؤرخيى الفتح الأول تطابعق المنطقة العتي كان يحكمها البطريــق غريغوريــوس (أو جرجير) وكانت سلطتــه تمتد من طرابلس إلى طنجة (انظر ابن عبد الحكم (المتوفى سنة 257 هـ / 871 م)، فتوح إفريقية ... ص 42-43، البلاذري (المتوف سنة 279هـ/ 892م)، فتوح البلدان، ج لا ص 267 على أننا نرى نفس البلاذري، قبل ذلك بصفحة ينقل قول عمرو بن العصاص من كتاب له موجه إلى عمر بن الخطاب : « بلغنا طرابلس وهي مدينة بينها وبين إفريقيامسيرة عشرة أيام». أما في رأى الورّاق (القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادي) وهو أحد مصادر البكري (انظر المسالك، ص 21) فإن « حدود إفريقية تمتد طولا من برقة في الشرق إلى طنجة الخضراء المسماة أيضا موريتانيا في الغرب. أما عرضا فإن هذه الحدود تمتد من البحر إلى الرمال التي هي أول بلاد السودان. » (انظر أيضا ياقوت ج I، ص 228؛ الحميري، الروض، الورقة 75 ابن أبي دينار ، المؤنس ص 20). وهكذا فإن إفريقية كانت في نظـر كل هؤلاء المؤلفين تشمل كامـل المغرب الاسلامي تقريبا. وقد طرأ على هذا المفهوم تدريجيا شيء من التعديل والدقة عند بعض المؤرخين الآخرين بصورة مواكبة للتقلبات السياسية التي شهدتها البلاد على وجه الخصوص .

فالجغرافي ابن خرداذبه (المتوفى سنة 272هـ/ 888 م) الذي يقسم العالم المعمور إلى أربعة اقسام، يختار استعمال الاسم الذي اصطلح عليه اليونان في تسمية القارة الافريقية فيسميها لوبية ( = ليبيا) ويدخل في نطاقها مصر والحبشة وبلاد البربر وغيرها (انظر المسالك، ص 24-25). وهمو يخصص لفظ افريقية ليطلقها على إمارة الأغالبة ويذكر أهم الممدن فيها (المسالك، ص 6-7). وإنا لنشاهد هذه النزعة في حصر إفريقية داتها، على أقصى ما بلغته من اتساع، في المملكة التي حكمها الأغالبة، عند معظم الجغرافيين الآخرين (ابن الفقيه حكمها الأغالبة، عند معظم الجغرافيين الآخرين (ابن الفقيه (المتوفى حوالي سنة 290هـ/ 803م)؛ البلدان ص 30-31؛ الاصطخري (المتوفى سنة 260هـ/ 1961) من المسالك، ص 35 ياقوت (المتوفى سنة 260هـ/ 1961)

1229 م)، ج I ، ص 228 ؛ المراكشي (المتوفى حوالي سنة 647 هـ/ 1249 م ) المعجب، ص 273 ، 442 ، 433 ، وقد كانت هذه المملكة تبدأ من شرقي بجاية وتمتد حتى تقف على بعض فراسخ من برقة . (انظر اليعقوبي، البلدان، ص 215) .

هذا في حين يرى سحنون (المتوفى سنة 240 هـ / 255 م) أن حدود إفريقية كانت تمتد من طرابلس إلى تبنة » (حسب الداودي، الاموال، ضمن مزائج Mélanges ليفي بروغنصال، جII ص 409). أما بالنسبة إلى المقدسي (المتوفى سنة 375هـ/ 385م) فإن «أول ما يعترضك عند خروجك من مصر كورة برقة، تليها إفريقية، ثم كورتاهرت وسجلماسة وفاس، ثم السوس الاقصى » (انظر أحسن التقاسيم: ص 4-5). وهو يذكر من بين مدن إفريقية جزيرة بنسي زغناية (أو بني مزغناي أي الجزائر) وما تيجة أي (المتيجة) وأشير، وهذه مناطق لم تكن في أي يوم من الأيام خاضعة لسلطان الأغالبة . ولنذكر في آخر هذا الاستعراض أن ياقوت يحدها غربا حسب ما يراه البعض - ببجاية أو بمليانة، في حين يذكر ابن أبي دينار أن كلمة إفريقية لم تعد تطلق في عصره (أي في أواخر القرن السابع عشر) إلا على سهل مجردة حتى مدينة باجة (المؤنس ص 20). ولا يزال هذا المعنى مستعملا إلى اليوم في لغة أهل البادية بالبلاد التونسية .

وجملة القول أنه قد تم التوسع أحيانا بمعنى إفريقية حتى شملت كامل بلاد المغرب كما جرى اعتبارها في بعض الأحيان الأخرى منطقة جغرافية قائمة بذاتها. ويمكن أن نقول إن الرقعة الجغرافية لإفريقية كانت تشمل أساسا رقعتي البروقنصلية والمزاق Byzacène اللتين تكونان النواة الأصلية فيها. وتضاف إليهما عرضا واستطرادا مقاطعات طرابلس، ونوميديا الأوراس بل وجزء من نوميديا السطيفية أحيانا. وقد كان يركب على هذا المفهوم الجغرافي مفهوم آخر إداري. وبهذا الوجه فإن الاخباريين كانوا يذهبون في كتاباتهم إلى إطلاق اسم افريقية على الرقعة الترابية التي كان مرجع حكمها في العصر الوسيط مركزا بالتداول وفي قاعدة القيروان ثم مرجع حكمها في العصر الوسيط مركزا بالتداول وفي قاعدة القيروان ثم المهدية ثم تونس، وقد كانت هذه الرقعة تتسع وتضيق بحسب ظروف التاريخ وتقلباته. لذلك كان استعمال لفظ إفريقية محاطا في غالب الأحيان بقدر كبير من الغموض، فلم يكن معناه يتضح ويستقيم إلا في ضوء السياق المقصود والفترة التاريخية المعنية.

ثبت المراجع

المؤرخون والجغرافيون العرب: ابن عبد الحكم، الفتوح، تحد. مع ترجمة جزئية لــ أ. غاطو A.Gateau، الجزائر 1948، ص 34 ـ 35 ، 40 ـ 42 ؛ اليعقوبي \_ فيات Wict، ص 215 الطبري، التاريخ، القاهرة 1939، جIII، ص 254 ابن خرداذبه، المسالك، تحــ مع ترجمة جزئية لحاج صادق، الجزائـر 1949، ص 30- 3831-98؛ البلاذري، الفتوح، تحد المنجّد: القاهرة 1956، ج I. ص 266 \_ 275 المسعودي، تح.. وترجمة بلا Pellat ، الفقرات 1002، 1007، 1006 الداودي، الاموال، تحد مع ترجمة جزئية لحسن حسني عبد الوهاب وفرحات الدشراوي في دراسات في الاستشراق مهداة الى روح ليفى ـ بروفنصال، باريس 1962 ج II، ص 409-428؛ المقدسي، أحسن التقاسيم، تح.. مع ترجمة جزئية لشارل بلا Ch.Pellat، الجزائر 1950، ص 4- 5. 12-13! الاصطخري، المسالك، تحد حيني وغربال، القاهرة 1961، ص 33 ابن حزم، الجمهرة، تح. ليفى \_ بروفنصال E.Lévi-Provençal، القاهرة 1948، ص 410 ـ 411 البكري، المسالك، تحد مع ترجمة لدي سلانde Slane، باريس 1965 ص 21: ياقوت، ط. بيروت 1955 ج1، ص 228\_231 المراكثي، المعجب، تح... محمد سعيد العريان القاهرة 1963 ، ص 273 ، 442 433 أبو الفداء، التاريخ، ج I، ص 102؛ ابن عبد المنعم الحميري، الروض، مخطوط بمعهد الدراسات الاسلامية بباريس، الورقة 75 ابن خلدون، كتاب العبر، بيروت 1956 ج I ص 16-17، ج II، ص 56-96 108 170،109 ليون الافريقي Léon l'Africain، وصف افريقيا، ترجمة ايبولار A.Epaulard، باريس 1956، ج١، ص 3- 1967 ابن ابي دينار، المؤنس تح.. م.شمام، تونس 1967، ص 19- 21. الدراسات الحديثة (هذه القائمة تستعرض (بصورة تقارب الشمول) المصادر اليونانية واللاتينية، بصرف النظر عن المصادر العربية: M.d'Avezac, Afrique, esquisse générale de l'Afrique et Afrique Ancienne, Paris 1844,4-5; E.Carette, Recherches sur l'origine et les migrations des principales tribus de l'Afrique Septentrionale ,Paris 1853 , 306 - 12 ; M.G.de Slane, Histoire des Berbères, Alger 1956, IV, 564 - 5, 571 - 2; M. Vivien de Saint-Martin, le Nord de l'Afrique..., Paris 1863, 149 - 152; H.Foumel, les Berbers, Paris 1875 - 81 , I , 23 - 32; Ch. Tissot , Exploration scientifique de la Tunisie, Paris 1981, I, 388 -91; St.Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, Paris 1930, VII, 2 - 8 (exposé le plus clair sur la question). E.F.Gautier, le passé de l'Afrique du Nord, Paris 1952, 125 - 6. M.Talbi, L'Emirat Aghlabide, Paris 1966, 122 - 9; H.Djaït, la Wilaya d'Ifriqiya au II / VIIIe siècle) dans S.I. 1967, XXVII, 88-94; voir aussi: Algérie, Berbères, Libye, Maroc, Tunisie (in E.I).



## **ھُنگ**

خُسُمسَير (أو خمير، كما ينطقها الأهالي باللّهجة المحلية) هو عنصر من سكّان تونس سمّيت باسمه السلسلة الجبلية الممتدة على ساحل البحر بالشمال الغربي من البلاد. وجبل خمير ومنطقته هما جزء من ولاية جندوبة التي تساوي مساحتها 3000 كلم مربع وتؤوي من السكّان عددا يساوي 255000 نسمة، منهم 225000 من الريفيّين (إحصاء ماى 1966). وكتلة جبال خمير، التي هي امتداد بالبلاد التونسية لسلسلة الأطلس التليّ مكوّنة من تجاعيد من الحثّ كبيرة التفاوت والفروق بين جبال وأهواد، ومتجهة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي. وتوجد بين طرفي هذه الكتلة الجبليّة، الفاصل بينهما منخفض غزوان الكلسي التربة والمفتوح للزّراعات،

فروق محسوسة رغم وحدة هذه المجموعة . فمنطقة خمير الغربية يبلغ أقصى ارتفاعها بجبل الغرة علو 1202من الأمتار أمّا المنطقة الشرقية وهي عسيرة المدخل وعرة المسلك رغم تواضع ارتفاعها فإنها تبلغ 1014 مترا في أعلى جبالها ، وهو جبل البير الذي يشرف على مدينة عين دراهم. وإنّك لترى حيثما توجّهت جبالا عميقة الأخاديد ووهادا وعرة المنحدرات تضفي مظهرا بريّاعلى كامل هذه الجهة المكسوّة بغابة تمسح 47000 هكتار، سبعة أعشارها من شجر بلّوط الفلين، وعنسسران منها من شجر الزّان، والعُشرُ الأخير أشجار متنوعة منها الزيتون البرّي. وأمّا نبت الحراج تحت الأشجار فيتكون غالبا من السرّخس. وقد وقع منذ عهد قريب إدخال أنواع أخرى من الأشجار إلى المنطقة مثل شجر صنوبر البندق. ومعدّل نزول الأمطار بمنطقة جبل خمير هو أعلى معدل بالبلاد التونسية (إذ يبلغ مترا كاملا في السنة، مع حد أقصى بعين دراهم في مستوى 1,575 مترا) .

ورغم وفرة الأمطار و أهمية نزول الثلوج نسبيا فإن هذه المنطقة الجبلية تشكو نقصا في المياه. فالعيون كثيرة لامحالة لكنها شديدة التشتت وقليلة الغيزارة في الغالب، بل أن بعض العيون يغور ماؤها تماملا في فصل الصيف.

وفي العهود القديمة لم تبق منطقة جبل خمير بمعيزل عن توغّل الرومان ونفوذهم. وكانت تشقّها ثلاث طرق. ففي اتجاه الطول الطريق الرابطة بين قرطاج وهيبورجيوس Hippo Regius التي أصبحت تسمّى بونة ثم عنّابة حاليا، مرورا بهيبود ياريتوس Hippo Diarhytus وهي بنزرت حاليا. وفي اتجاه العرض الطريق التي تصل بين سيميتو Simittu وهي شمتو الحالية وطبراقة معتقد العرض الطريق التي تصل بين سيميتو Vaga وهي شمتو الطريق. ثم الطريق التي تخرج من فاجة وقد اكتشفت عدّة بقايا من هذه الطريق. ثم طبرقة عبر تريسيبه. وقد كانت طبرقة في أول عهدها مصرفا تجاريا ساحليا للقرطاجيين ثم أصبحت ابتداء من القرن الرابع واحدة من أغنى اسقفيات إفريقيا وكانت تـزود رومة بمنتجات المنطقة مثل خشب البناء والوحوش وكذلك الزيت والقمح والمواد المنجمية. كانت « مدينة ترف للفن والوحوش وكذلك الزيت والقمح والمواد المنجمية. كانت « مدينة ترف للفن فيها منزلته إلى جانب الأعمال التجارية » (كما يقول عنها ب، غوكلار في فسيفساء، ص 215، P.Gaukler, Mosarque والجمال.

ومن الغريب أن منطقة جبال خمير لم يكن لها ذكر في أحداث التاريخ ولم تلفت الانتباه طوال العصر الوسيط كلّه، إذ أنّ صمت مصادرنا عنها كامل. وعلينا أن ننتظر العصور المتأخّرة وخاصة منها العهد المعاصر لنرى هذه المنطقة تدخل في التاريخ، فتبرز لنا كموطن هروب واختباء ومركز مقاومة في نفس الوقت، خارج بصورة كاملة أو تكاد عن سلطة حكّام تونس.

وكان لأهالي خمير علاقات ودية ومثمرة مع الصيّادين الجنويّين المستقرّين منذ سنة 947 هـ / 1540 م. بجزيرة صغيرة مساحتها 40 هكتارا يفصلها عـن طبرقة مضيق بحري عرضه 500متر. لذلك تأثّروا بشدّة عندما قام على باشا سنة 1153 هـ / 1740 م. باسترجاع هذه الجزيرة عنوة ( انظر ابن أبى الضّياف، الإتحاف، ج 2 ، ص 124)، وفي سنة 1183 هـ / 1770\_1769 م. التف أهالي خمير حيول الدعي عثمان الحدّاد، الذي وقعت بعد ذلك مباغنته وأسره ثم قتله (انظر نفس المصدر، ج 2، ص 165) وفي سنة 1260هـ / 1844م. ساندوا دعيا آخر كان يرعم أنّه مان دريّة عثمان بـاي. وقد وقع هدو الآخد في الأسر بالحيلة وضربت عنقه، ( نفس المصدر، ج 4، ص 78-79 نشر أحمد عبد السلام، ص 116 \_ 117 ) . وفي سنة 1282 هـ / 1865 م، قام علي باي، علي رأس «المحلّة » المكلّفة بجمع الجبايات، باستناف كلّ ما يملكه أهالي منطقة باجة، لكنَّه لم يجرق على الإقدام على دخول منطقة جبل خمير التي لم يدفع أهاليها « المجبى » إلا في حدود ما ارتضوه ووافقوا عليه ( انظر ابن أبي الضّياف، المصدر المذكور، ج 4، ص 55،55) لكنّ جبل خمير لم يشارك في انتفاضة سنة 1864 ـ إذ لم تشعر المنطقة أنهًا معنيّة بهذا الأمر ولا في اضطرابات سنة 1867\_1868

ولم تحتل المنطقة فجأة مقدّمة الأحداث إلا في سنة 1881. فقد كان من عادة أبناء خمير نهب أملك أجوارهم بما في ذلك أهالي الجزائر، ونظرا إلى أن عامل طبرقة ـ الراجع إليه أمرهم مبدئيا ـ لم يكن له عليهم أي نفوذ حقيقي، فقد قررت السلطات الفرنسية ،في نطاق سياسة شديدة التشعّب كانت تشهد تنافس العديد من الدول الكبرى، أن تقوم برد الفعل. وشرع الفرنسيّون فيي شنّ العملية التي الست إلى انتصاب حمايتهم على البلاد التونسية. ففي 24 أفريال 1881 اقتحمت الجيوش الفرنسية التراب التونسي، وبعد يومين احتلّت هذه الجيوش مدينة الكاف

بدون قتال، وفي 13 ماي جاء دور عين دراهم، ثم قام الجيش الفرنسي في اليوم الموالي بتشتيت جموع بني خمير بموقع ابن مطير إثر معارك شديدة.

أمًا عن أصل سكّان جبل خمير فإنا لا نملك أية معلومات دقيقة أو ثابتة. وإنّا لا نعثر على لفظة خمير في أيّ نصّ من كتابات العصر الوسيط، وفي العهد الذي ألّف فيه ابن خلدون أي القرن الثامن هـ / الرابع عشر م كانت المنطقة الممتدة بين باجة والبحر آهلة بالبربر من قبيلة هوارة، وقد تعرّبواتماما، وبمن اختلط بهم من العناصر العربية الأصلية، ولاسيما بعض بني هذيل (انظر كتاب العبر ملية 289 288، ترجمة دي سلان ، البربر، ج 1 ص 279).

وبنو خمير يشكّلون بالنسبـــة للمؤرخ لغـــزا مبهما يتعذّر حلّه، فهم لا يظهرون إلا في القرن التاسع عشر، ولا نكاد نجد عنهم مع ذلك في الوثائق الرسمية سوى بعض الإشارات العابرة بمناسبة قيامهم بنهب أجوارهم في السهول أو عند محاولة « محال » الجيش إرغامهم على دفع الجبايات، لكن بيدون جسدوى . فمن هم هؤلاء الناس؟ أماهم أنفسهم فينتسبون إلى العرب . وإنّه يوجد فعلا باليمن منبع ماء يسمّى خميرا ( انظر ياقوت ، البلدان ، ج 2، ص 390، ج 3 ، ص 406 ) كما توجد قبيلة قحطانية تدعى بنى خمر (انظر القلقشندي، النهاية ص 247) وقد يكون خمير تصغيرا لها. وتقول الأسطورة أيضا إنهم ينحدرون من رجل يدعى خميرا بن عمر ، وهنو أحد مشاهير أصحاب عقبة بن نافع فاتح المغرب، ويقال إنّ أحد أولاد خمير هذا، وهو سيدى عبد الله أبو الجمال، قد أنهكه الجهاد في سبيل الله فاعتزل بقلب منطقة الجبال فوق نجد عال يبعد حوالى ٤ كيلومترات في اتجّاه الجنوب الغربي من عين دراهم، وانتظر حتى أدركه الموت هناك. وقد أقيمت « زاوية » بذلك المكان مازالت تخلّد تلك الأسطورة وتقوّي اللّحمة بين بنى خمير في إكبارهم وإجلالهم شبه الكامل لوليهم الصالح وجدّهم المفترض. وفي رواية أخرى يكون بنو خمير قد أقاموا أول الأمر بجنوب البلاد التونسية حيث كانوا أتباعا لشابيّة القيروان، وأثناء القرن الثامن عشر اضطروا للهجرة إلى الشمال والنزول بالمنطقة الجبلية التي أصبحت تتسمى باسمهم .

منطقة جبل خمير: أولاد عمر والحوامدية وأولاد بن سعيد والسعادية والوراهنية والطواجنية بجهة طبرقة. وسلول وهنيل وأولاد مسلم والخرايصية والجدايدية والجوابلية والملايكية وأولاد موسى وأولاد هلال والحمران والدبابسة وخصوصا العطاطفة بجهة عين دراهم. والقوادية والتباينية والشيصية بجهة فرنانة. أما بالجهة الغربية من المنطقة فيوجد من البطون بنومازن و أولاد علي والخزارة والمراسن و وشتاتة. ومن العبث أن نحاول التمييز بين العرب والبربر في هذه القبائل. وفعلا فإن سكّان هذه المنطقة الجبلية هم خلاصة تمازج طويل وعميق بين أجناس وعناصر مختلفة، يرجع إلى أوّل العهد الوسيط أو إلى ماقبل ذلك. وقد عجل في حصول هذا التمازج بدون شكّ زحف بني هلال في أواسط القرن في حصول هذا التمازج بدون شكّ زحف بني هلال في أواسط القرن السابع هالمناك عشر م. وتجدر الإشارة إلى أن لهجة التضاطب العربية الحالية لا تشتمل على أي أثر من اللغة البربرية و إنّنا نعثر أحيانا على خيمة من تشتمل على أي أثر من اللغة البربرية و إنّنا نعثر أحيانا على خيمة من خيام الرّحل منصوبة في قلب الجبال، وفي ذلك ما فيه من الغرابة.

أمّا الرحّالون والمهتمّون بوصف البلدان والأقاليم من كتّاب العصور الوسطى فإنهّم لو يولوا جبل خمير في حد ذاته كبير اهتمام، وإنّما تحدّثوا خصوصا عن الطرقات والمسالك. أمّا الأول، وهو ابن حوقل، وقد زار المغرب في آخر النصف الأول من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي، فهو يذكر أنّ « الجادّة » بين تونس وطبرقة تمرّ بباجة ( انظركتاب صورة الأرض. ص 76) ويذكر البكري، الذي كان يكتب في أواسط القرن الخامس هـ / الحادي عشر م، أن الطريق بين باجة وطبرقة مقسمة على الخامس هـ / الحادي عشر م، أن الطريق بين باجة وطبرقة مقسمة على ويشير الإدريسي ( أواسط القرن السادس هـ / الثاني عشر م ) إلى وجود طريقيين بين تونس وطبرقيسة، الأولى تمر ببنزرت والثانية تنفرع عند طريقيين بين تونس وطبرقيسة، الأولى تمر ببنزرت والثانية تنفرع عند باجة ( انظر النزهة 84-85). ومن البديهي أن هذه الشبكة تتبع من قريب الطرقات والمسالك الموروثة عن العصورالقديمة .

ونحن لا نملك أية معلومات مدققة عن المدن أو القرى بجبل خمير طوال العصر الوسيط بأكمله. وأقصى ماهو بالإمكان متابعة تطور مدينة طبرقة. وقد سبق أن رأينا أنها شهدت ازدهارا كبيرا في العصور القديمة. وفي القرن الرابع هـ / العاشر م. لم تعد طبرقة ـ حسب ما يرويه ابن حوقل ـ

ســوى « قريـة وبيئة » تعشّش فيها العقارب، ليس لها من أهمية سوى ما تجلبـــه لها حركة السفن بينهـا وبين الأندلس ووظيفتها كمركز جمركي (انظر المصدر المذكور، ص 76) .وفصى القرن الخامس هـ. / الحادي عشر م. يشير البكري إلى وجنود آثار ضخمة من معالم تعود إلى العصور القديمة مازالت ماثلة بالمدينة التي احتفظت ببعض الازدهار الناتج عن نشاط مينائها. أمّا في القرن السادس هـ /الثاني عشر م. فإنّ الإدريسي يؤكد لنا أنها لم تعد سوى حصن قليل الساكن يحيط به أعراب لا عهد لهم ولاذمّة يعيشون على النهب والسلب. وفي خاتمة المطاف أصبحت المدينة في أوائل القرن السادس عشر مجرّد « ميناء مقفر » ( حسبما يذكره الحسن بن محمدالفاسي المعروف بليون الإفريقي في كتاب وصف إفريقيا ص 549 Dean-Léon l'Africain, Description de l'Afrique في كتاب أمَّا اليوم فإنَّ طبرقة (وعدد سكانها 4000شخص ) \*\* ميناء متواضع يصدّر بالخصوص إنتاج منطقة جبل خمير من الفلين (من 3إلى 4000طن سنويا). وتعيش المدينة كذلك من الصيد البحرى ومن استغلال المرجان - ولو بصورة محدودة \_ كما أنهًا استفادت، في حدود أكثر تواضعا من بعض الجهات الأخرى، من النهضة السياحية التي شهدتها البلاد التونسية .

وأهم التجمعات السكنيّة بمنطقة جبال خمير هي مدينة عين دراهم على ارتفاع 800 متر، وهي محطة اصطياف ومركز لصيد الخنزير الوحشي. أمّا فرنانة وارتفاعها 275 مترا - فهي بالخصوص مركز لسوق أسبوعيّة. وببوش ليست سوى قرية حدوديّة على طريق المرور إلى البلاد الجزائرية. أمّا ابن مطير فهي قرية صغيرة متواضعة وقع بالقرب منها بناء سدّ على وادي اللّيل سنة 1955 طاقته 73مليون متر مكعب لتوليد الطاقة الكهربائية وتزويد مدينة تونس بالماء. ويوجد سدّ آخر بصدد البناء على مجرى الوادى الكبير.(\*\*\*)

وبالرغم عن الجهود المبذولة في سبيل التجميع فإن السكن بقي في الغالب متسما بالتشتّ بحسب عيون المياه ومواقع الضيعات الزراعية الصغيرة. ولم يقع القضاء تماما على الأكواخ المطيّنة أو المتّخذة من أغصان الشجر ونبت الحراج.

وفي الحقيقة فإن منطقة جبال خمير منطقة فقيرة تقتصر على تعاطي اقتصاد أساسه الغابات والمراعى. ومستوى العيش بهذه المنطقة هو من

أشد الستويات انخفاضا بالبلاد التونسية. وأهم مورد لهذه الجهة ناتج عن تسويق الفلين. كما توفّر زراعة التبغ أيضا موارد لا بأس بها. أمّا تربية الماشية (من بقر وغنم وماعز) فهي لم تشهد أي تطور ، ولا توفّر سوى دخل ضعيف. هذا وإنّ الجهود المبذولة لتحسين غراسة الأشجار المثمرة بجعل أشجار التفّاح والإجّاص والكرز تتأقلم مع مناخ المنطقة لم تودّ إلاّ إلى نتائج محدودة جدّا. أمّا إنتاج الصناعات التقليدية المحلية - مثل زربية خمير ذات اللون الأبيض والأسود والرملي، وبعض الأدوات من الخشب لوضع الأطعمة وتناولها، والتطريز الخاص بالمنطقة - فإنه غير مرغوب فيه خارج الجهة ولا يشغّل إلاّ يدا عاملة قليلة. ولا بدّ من الإشارة أخيرا إلى أنّ المياه المعدنية الساخنة الكبريتية النابعة ببرج الحمام والمشهورة منذ العصور القديمة بخصائصها العلاجية الطبيّة، قد كانت منطلقا إلى إقامة محطة معدنية عصرية بجانب آثار (حمامات ؟) عتيقة، أطلق عليها اسم حمّام بورقيبة. وهذه المحطة التي وقع توسيعها سنة 1973 أصبحت تجلب عددا متزايدا من الزوّار والروّاد التونسيين .

المصادر (مرتبة حسب التسلسل الزمني ): ابن حوقا، صورة الأرض، بدون تاريخ، ص 76؛ البكري، المسالك، تحد. وترجمة . دي سلان de Slane باريس ، 1965، ص 55 / 118 (H.Perès ) بالإدريسي، المنزهة تحد. جزئي لهنري بيريس(H.Perès )، ص 186 المنزهة ياقدون، ط، بيروت، 1956، ج 2 ص 900 ج 3 ، ص 100، ابن خلدون، العبر، ط، بيروت، 1959، ج 6 ص 1958 (ترجمدة دي سلان de Slane ، البربر، ط، باريس، 1955، ج 1، ص 279)؛ القلقشندي. النهاية ، ط. القاهرة، ص 1921 باريس، 1925، ج 1، ص 1979)؛ القلقشندي. النهاية ، ط. القاهرة، ص 1921 محدد بن الحسن الفاسي، وصف إفريقيا -A.Epaulard ، ط. باريس، 1956، ص 1951، من مد بن الحسن الفاسي، وصف أريقيا -A.Epaulard ، ط. باريس، 1956، ص 250 محمد الصغيد بربن يوسف، المشرع الملكي. ترجمة ف. ساريحاف، ط. تونس، 1961، ج 2، ص 1971، ج 6 ص 25، 25 ( نشر أحمد عبد السلام، الباب السادس، تونس، 1971 ، ص 116 ، ص 116 ، ص 116 ) .

الدراسات : ح. عطية : التوزيع الجغرافي لسكّان البلاد التونسية انطلاقا من إحصاء سنة 1966، بالمجلّة التونسية للعلوم الاجتماعية، العدد 17 ــ 18 ص 505 ـ 524 ؛ أ. دي لابرج ( A. de la Berge )، قصة الحملة الفرنسية بالبلاد التونسية، ط، باريس، 1881؛ ف. بونيار F.Bonniard تونس الشمالية، ط. باريس ، 1934، ص 101 ــ 112 ر. برانشفيك، الدولة الحفصيّة، ج 1 ص 299 ج 2 ، ص 229 ، ج . ديبوا J.Despois، إفريقيا البيضاء، ج 14 إفريقيا الشمالية ،ط. باريس ، 1958 ص 16، 51، 275 - 278 ؛ ج. ديبواو رراينالR.Raynal جغرافيا إفريقيا الشمالية الغربية، ط. باريس، 1967، ص 16، 237 ج . غانياج J.Ganiage أصول الحماياة الفرنسيّة بتونس، ط. باريس، 1959 ص 175؛ ب. غوكلار P.Gaukler فسيفساء قبور بمصلى شهداء بطبراقة، طبعة معادة بمجلعة د. العدد 77\_78 ( سنة 1972) ، ص 153 - 201؛ ش. غوطيس ور.سترول.Ch Gottis et R. Strohl السدود الكبرى بالبلاد التونسية، ط. تونس 1952 ؛ م. ن . النَّجري الإحصاء العام للسكَّان (ماى 1966)، في المجلَّة التونسية للعلوم الاجتماعية، العدد 17 \_ 18 (1969)، ص 127 \_\_ 170؛ أ.مارتال A.Martel التخوم الصحراويّة الطرابلسيّة للبلاد التونسية، ط. باريس، 1965 ص 413-414، 228 226، 414، 413 ب . مارتلو P.Marthelot الانجراف في جبل خمير، في مجلّة جغرافية جبال الألب R.G.A، سنــة 1957ص 273 \_ 287؛ نفــس المؤلِّف، مشاكل غابية بالبلاد التونسية، في مجلة كراريس الإعلام الجغرافي ط. باريـــس، 1954ج 2 ص 35 ـ 47 ؛ أ. بليســــى دي رينو E.Pélissier de Reynaud وصف الإيالة التونسيّة، ط.باريس. 853؛ ت.ج. منشون Th.G.Penchoen اللّغة البربريّة بالبلاد التونسيّة وتعليم الأولاد الناطقين بالبربرية، في المجلّة التونسيّة للعلسوم الاجتماعية، العدد 13 ( سنة 1966 ) ص 173 و 195 ع، السعيدي، تعمير المنطقة العليا من مجرى وادي مجردة في نفس المجلّة التونسية للعلوم الاجتماعية، العدد 40 \_ 43 ( سنة 1975) ص 185 \_ 233 ؛ ب . سـلامـة P.Salama المسالك الرومانيّة بإفريقيا الشمالية، ط. الجزائر 1951: الكتابة العامة للحكومـــة التونسية، أسماء القبائل التونسيّة وتوزيعها، ط. شالبون سيرصـــون، 1900. ص 214\_221 م، صولينياك M.Solignac دراســة جيولوجيّة لشمال البلاد التونسيّة، ط. تصونس 1927 ل.فالنسي L. Valensi؛ الفلاّحون التونسيّون، ط. ليل، 1975، ص 282: أ. فيولارE. E. Violard. تونس الشماليّة. ط. تونس ١٩٥٥، ص 5-79، (ز\*\*\* / \*\*\* ) تقييدات عن قبائل الإيالــة التونسيّة في المجلّة التونسيّة: R.T. العدد و ( السنة 1902) ص 5.

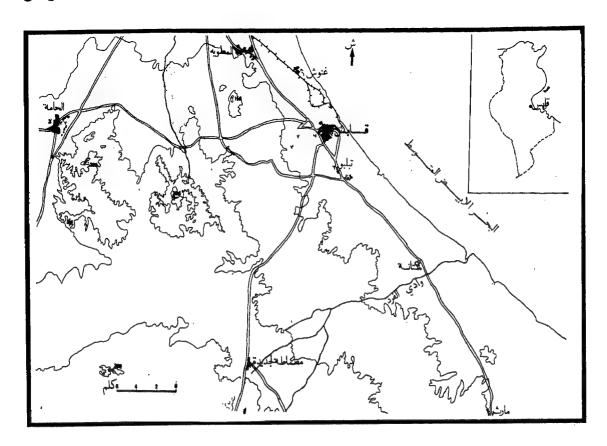



قابس مدينة بالبلاد التونسية تقع على ساحصل الخليج المسمّى بنفس الاسمم ( وهوالمعروف في العصور القديمة بسيرتا الصغرى )، على مسافة 404 كلم جنوبي مدينة تونس، وعلى بعد 150 كلم من مدينة قفصة. وهي تعد 400 ألف ساكن، منهم 1200 من الأوروبيين، وتمثل القاعدة الإدارية لولاية تضم 204 ألاف نسمة حسب إحصاء سنة 1966). (\*) وتتكون قابس المدينة - التي تم تقسيمها منذ سنة 1957 إلى أربع دوائر من البلدتين القديمتين المعروفتين به « المنزل » في عالية وادي قابس، و «جارة» بسافلة هذا الوادي. وقد كانت توجد بين هذين الربضين عداوات قديمة وأحقاد متأصلة ومنازعات ضاربة في أعماق التاريخ، وقد انضاف إلى

هذين التجمّعين، منذ انتصاب الحماية الفرنسية، حيّ عصري جديد أطلق عليه اسم باب البحر أو قابس الميناء، ويقع في أدنى المدينة، ومبان أخرى أحدث عهدا تمتد في اتجاه الجنوب. وقد حلّ الدمار بكلّ من المنزل وجارة في سنتي 1959 و 1962 من جراء الفيضانات الجارفة بوادي قابس. وقد تم اليوم كبح جماح هذا الوادي بواسطة قناة تحويلية متفرعة عن مجراه تجرف مازاد عن الحدّ الطبيعي من مياهه وتصُبّها مباشرة في البحر، ذلك أن مدينة قابس تقع بأسفل منخفض يحدق به شمالا أحد منعطفات الوادي وتحدّه جنوبا مرتفعات سيدي أبي لبابة - حيث يوجدمقام الرجل الصالح شفيع المدينة وحاميها، الذي يقال إنّه من صحابة الرسول الصالح شفيع المدينة وحاميها، الذي يقال إنّه من صحابة الرسول ومشارف «المنارة» ذات المشهد الشامل البديع، حيث كان ينتصب في العصر الوسيط برج بأعلاه منارة، وحيث أقيم بعد سنة 1962 حيّ شعبي يؤوى المتضرّرين من الفيضانات السابقة.

ويوجب د بواحة قابس، حسب ما يؤكده ع. البشراوي الذي خصّها بدراسة حديثة العهد، عدد من الأشجار يساوي 1.400.000 أصل، منها 650.000 من النخيل ( وهي ذات تمــور غير جيدة )، أي ما يعادل نسبة 47% من المجموع.وتاتي بعد ذلك 107.000 من أصول الرمان من النوع الممتاز تحتلّ بها قابس المرتبة الثانية في الانتاج التونسي، ثم أشجار الخوخ وكروم العنب وأشجارالمشمش، ولا يصلح الزيتون ولا تكون زراعته ناجحة إلاَّبجهات كتَّانة وطبلبو ووذرف والمطويّة. وتبلغ أشجار الموز مرحلة الإثمار والنضع، لكنّ عددها قليل. أمّا النزراعات على وجه الأرض فهي تتمثل في الحبوب، بمقدار قليل، والأعلاف وخاصة البرسيم، ثم التبغ والحناء والخضر والبقول، ومنها « السكوم » أو الهليون، الذي دخل المنطقة حديثًا. وأما الماشية فعددها قليل إذ أنّ تربية الحيوان تكتسى في الغالب طابعا عائليا وصبغة تكميلية من حيث القيمة. والبحر على سواحل قابس \_ على قلة عمقه وكثرة أسماكه \_ يكاد يكون غير مستغلّ. هذا وقد بلغ توسع الواحة أقصى حدوده بحكم ارتباطه بطاقة الرّي، ذلك أن الطبقة المائية الجوفية المستغلة فوق طاقتها وإمكاناتها (قرابة 60 بئرا عميقة من 1890 إلى اليوم، قد قاربت حدّ النّفاد).

وقد تم منذ مدة اختيار مدينة قابس لتكون مركزا لتنمية الجنوب التونسي، فوقع في هذا الاطار بناء ميناء يتسع لايواء سفن تبلغ

حمولتها 50.000 طنّ، وتركير معامل الصناعات الكيميائية المغربية M.C.M وهي شركة مختصة في صناعة الأسمدة الأزوتية، وينقل إليها الغاز أنبوب يربط بينها وبين حقل البرمة ويزوّد بالطاقة معمل الآجر والمولّد الكهربائي المركزي. هذا وتوفر الصناعات التقليدية والسياحة لمدينة قابس نشاطا إضافيا قابلا لأن يزداد توسعا ونموّا.

التاريخ: قابس هي التسمية العربية للمدينة التي كان يطلق عليها في العصور القديمة اسم تاكاب Tacapa أو تاكابي Tacapa أو تاكابي Tacapa بصيغة المجمع. واللفظة العربية مستمدة من الصيغة المتداولة للكلمة في حالة المفعولية، وهي تاكابس Tacapas، مع إسقاط أداة التعريف اللوبية البربرية (تا). وقد كان موقع قابس معمورا بالتأكيد منذ العهد الحجري الجديد، كما نتبين ذلك من الأثار المتعددة. وبعد ذلك كان الفينيقيون، على أقرب الظنّ، هم أوّل من أسس بذلك الموقع وكالة تجارية مختصة في المبادلات مع بلاد نوميديا وفي التجارة عبرالصحراء. وقد تحول هذا المصرف التجاري إلى مرفإ قرطاجي ثمّ أصبح فيما بعد مستعمرة رومانية. وقد توفرت لدينا منذ ذلك الحين بعض المعلومات المدققة عن المدينة.

ومنذ عهد الامبراطور الروماني تيبريوس ( 14-30 للميلاد ) بدأت أشغال إحياء المنطقة بصورة شاملة ومنظمة كما تشهد بذلك عملية التقسيم المئوي. وقدتم ربط تاكابس بقرطاج بواسطة الدرب الساحلي الكبير. وفي سنة 14 فتحت طريق استراتيجية جديدة تصطها — عن طريق قفصة بتلابت وحيدرة حيث كان يرابط الفيلق الثالث « أوغسطا » . وبفضل ما كان البونيون قد بذلوه من جهود تمهيدية، ولكن أيضا بفضل هذه الشبكة من الطرقات التي نشطت حركة الميناء، وأخيرا بفضل مياه وادي قابس الغزيرة ومحاسن السلم الرومانية الشاملة، شهدت المدينة ازدهارا كبيرا يختلف الباحثون في تقدير مداه الحقيقي. وكان محورها يوجد بدون شك يختلف الباحثون في تقدير مداه الحقيقي. وكان محورها يوجد بدون شك فسوق الهضبة التي يحتلها اليوم مقام سيدي أبي لبابة. ثم أصبحت خلال الفترة المسيحية مركزا الاسقفية. لكنه لم يتم تحصينها إلا في زمن متأخر جدًا. ويقول ش. ديل Ch.Diehl في كتاب إفريقيا البيزنطية، ج 1 من 229 ، ما يلي: « كانت قابس إلى أواسط القرن السادس على الأقل لا تزال بدون أسوار». وقد كانت حمايتها تقتصر على وجود

قلعة Castellum تسد الطريق في وجه النحف والهجوم عليها ، وهي طريق البرزخ أو المعبر الني يربط ليبيا بالمزاق ويمر بين ساحل البحر وشط الفجاج. وفي هنذا الموقع بالندات أصيبت الجيوش البينزنطية بهزيمة مرة سنة 547 م في مجابهة مع قبيلة الأشتريكس Astrices . ولا شك أن مدينة قابس القديمة تعديمة تحصينها على إثر هذه الهزيمة بسور بقي قائما إلى القرن السادس عشر على أقل تقدير. هذا ولا تحتفظ قابس اليوم بأي معلم من معالم ماضيها القديم ... وقصارى ما يمكن ذكره في هذا الباب بقايا «السد الروماني» على وادي قابس، وبعض الاساطين والتيجان المعاد استعمالها في جامع سيدي إدريس أو في مقام سيدي أبي لبابة، وبعض مواد أخرى أقل أهمية من ذلك استعملت في عدد من مباني الأحياء القديمة .

أما الظروف التي تم فيها دخول قابس في حظيرة الاسلام فهي محفوفة بالغموض. لكنه من الثابت مع ذلك، ورغم تأكيدات الوزير السراج المتأخرة العهد (انظر الحلل ج I، ص 344)، ان عبد الله بن سعد لم يحاصرها أثناء غزوته ببلاد المزاق سنة 27هـ 648/647 م... فلم يتم فتحها إلا بعد ذلك بزمان، خلل الحملات التهي قادها معاوية بن حديج أو خلفه عقبة بن نافع بين سنتي 34ه و 650هـ 650م. ثم تم الجلاء عنها بعد انهزام عقبة وموته بتهودة (حوالي سنة 64هـ 650م) فاستقر كسيلة القائد البربري المنتصر بالقيروان. ومن هناك بسط نفوذه، حسبما يذكره ابن عبد الحكم ( انظر الفتوح، ص 71/7) على المناطق المجاورة ومنها منطقة « باب قابس »، ومن هذا الباب قامت جيوش الكاهنة حوالي سنة 74هـ / 653 ـ 604 مطرد حسان بن النعمان خارج البلاد التي جاء بنية استرجاعها. لكنه عاد فدخل هذه البلاد من نفس الباب بعد مرور بضع سنوات .

ومنذ ذلك الوقت دخلت قابس نهائيا في نطاق الاسلام واصبحت حياتهاجزءا لا يتجزّأ من حياته. ولىم تسلم بالخصوص من الزوبعة الخارجية العنيفة التي هرزّت أركان افريقية بأكملها بين سنتي 122 و 155 هـ 740/772 م. ففي سنة 123 هـ 741 م. قام عكاشة بن أيوب الفزاري، وهرو من قبيلة زناتة ومن أتباع مذهب الصفرية، بالاستيلاء على قابس، وأصبح خطره يهدّد القيروان حتى هزم وقتل (سنة 125 هـ 743 م). وبعد ذلك ببعض سنوات، وفي ولاية

وفي عهد الدولة الأغلبية أصبحت قابسس مركسزا لمقاطعة كاملة ومقرّا لواليها، وقسد ذهب الظنّ ببعضها ما بناء على قسول الشماخيي (في السّير، ص 203) الذي يشير إلى أنه كان يوجد بالمدينة «عامل» للإمام عبد الوهاب ( 168 - 208 هـ / 784 - 283 م) - أن قابس كانت تابعة للدولة الرستمية. وفي حقيقة الأمر فإن هذا « العامل » لم يكن إلا جابيا كان يجمع الصدقات من الاباضيين المستقرين بمنطقة تلك «العمالة» ويوجّهها بطريقة تغلُب عليها السرّية والكتمان إلى تاهرت. ذلك لأننا نعلم بصورة قطعية أن المدينة لم تخرج قطّ طوال القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي، عن سلطة القيروان السياسية. وقد كانت تلك الفترة بالنسبة إلى قابس عهد سلام شامل لم يكد يكدّر صفوه سوى المعركة التي قام أثناءها الأمير ابراهيم الثاني في سنة 283هـ/ 896 م \_ غير بعيد عن أسوار المدينة \_ بسحق ثورة الاباضيين من قبيلة نفوسة الذين تفاقم ضطرهم على الدولة. وفي القرن الرابع هـ / العاشر م. انتقلت المدينة إلى سلطة الفاطميين الذين ولوا عليها بني لقمان من قبيلة كتامة، وقد خلا الشعراء ما كانوا يمتازون به من جود وكرم.

أمًّا في عهد الصدولة الصنهاجية فقد كانت قابس أقلَّ سكينة وهدوءا وافتتح هذا العهد بثورة قام بها الخوارج اكتُسحت فيها المدينة وألحقت بأرباضها وضواحيها أضرار جسيمة. وسعى الخليفة

الفاطمي الحاكم ( 386 ـ 411 هـ / 996 ـ 1021م ) بعد ذلك إلى فصلها، بمعية طرابلس، عـن الدولة الصنهاجية، لكنه لـمم ينجح في ذلك فـي نهاية الأمرر. وقد حكم المدينة باسم الصنهاجيين بنو عامر، ثم ابراهيم احد أشقاء باديس (386 ـ 406 هـ / 996 ـ 1016م)، وخلفه عليهامنصور بن مواس. وآخر من حكمها من ولاة المعز الصنهاجي ( 407 عليهامنصور بن مواس. وآخر من حكمها من ولاة المعز الصنهاجي ( 407 للهيهامنصور بن مواس. كان ابن ولمية، ثم أفلتت المدينة من حكم الصنهاجين.

وفعلا، ففي منطقة قابس وبموقع حيدران منني الصنهاجيون بالهزيمة الكبرى التي ألقت بقيادة إفريقية بأسرها في قبضة بني هلال. وينبغي الاعتراف بأن الهلاليين لم يلحقوا أي ضرر بالمدينة - التي كانت محاطة بأسوار حصينة \_ ولا بواحاتها ، رغم فقدانها كلّ حماية. وقد تمّ بدون شك الاهتداء إلى نوع من الاتفاق على التعايش بين الغزاة ووالي المدينة مقابل دفع مبلغ من المال في شكل جزية، بطبيعة الحال . ومنذ سنة 445 هـ / 1053\_1054 م. أصبحنا نالحظ لجوء عدد من أفراد الأسرة المالكة الصنهاجية إلى قابس وقد جاءوا يطلبون لانفسهم النجاة في تلك المدينة التي أصبحت بمثابة واحة أمن واطمئنان. ولم تبادر قابس إلى قطع صلتها فورا بعاصمة المهدية. ذلك أنّ واليها المعزّ بن محمد بن ولميّة لم يتخاصم مع الأمير الصنهاجي، الذي أغضبه سيوء معاملته لأخويه ابراهيم وقاضي، ولم يعلن استقلاله بأمر المدينة تحت حماية مؤنس بن يحيى، إلا حوالي سنة 454هـ / 1062 ـ 1063 م. وقد كان ذلك \_ فيما يذكر التجاني (انظر الرحلة، ص 96) - «أوَّل عهد المدينة باحتالال الأعاراب من بني هلال». وقــد خلف إبراهيم أخاه، ثم جاء دور قاضي الذي ضبج أهل قابس بظلمه وطغيانه فانتفضوا عليه وقتلوه (سنة 489 هـ / 1096 م). وقد أدّى هـــذا الاغتيال ببني جامع ــ المنتسبين إلـــى قبيلة رياح الهلالية عن طريق بني دهمان \_ إلى الارتقاء إلى الحكم. أجل، إن بعض المؤرخين يؤكد لنا أنّ الخليفة الفاطمئ المستنصر (427-487 هـ/ 1036-1094 م)، حين رمى إفريقية بجموع بنى هـ الله، قد كان جعل كلا من طرابلس وقابس من نصيب بطن « زغبة ». لكن هـؤلاء الـزغبيين اكتفوا في الـواقع بطـرابلس فحسب، في حين قام رجل دهماني من رياح يدعى مكّى بن كامل بن جامع (انظر التجاني الرحلة، من ص 71.70) بتأسيس دولة بقابس، بعد القضاء على أحد أشقاء الأمير الصنهاجي تميم (454\_501هـ / 1062\_1108 م)، وهو

عمر بن المعزّ الذي كان أهل قابس المتمردون قد عهدوا إليه بمقاليد الحكم في بادىء الأمر. وقد خلف مكّيا هذا ابنه رافع، وخلف رافعا عمّه رشيد بن كامل بن جامع، (حوالي 515\_541هـ / 1121\_1147 م) ثم خلف رشيدا \_ بعد فترة خاطفة من حكم المولى المغتصب يوسف \_ ابنه محمّد بن رشيد ، ثمّ مدافع بن رشيد .

ومنذ منتصف القرن الخامس هـ / الحادي عشر م. إلى منتصف القرن السادس هـ / الثاني عشر م. \_ وســواء تعـلق الأمــر بعهد الــولاة المستقلين تحـت إشراف بني ريــاح، أو بفترة الحكـم المباشر للأمراء من بني جامع \_ كان تاريخ قابسس متميرًا بالاضطراب الشديد. وقد اتسم في الداخلل بسلسلة الاجهاضات والخيبات المتمثلة في حلقات الصراع العقيم من أجلل الاستئثار بالحكم، كما غلبت عليه في الخارج السياسة التوسعية التي سلكها ملوك النورمان الحاكمين بصقلية، وقد كانوا يسعبون إلى السيطرة على سواحل إفريقية. وبالرغم مــن عمليات حصار متعددة وغير مثمــرة ( فـى سيتوات 474هـ/ 1081 – 1082م، 479هـ/ 1086 ـ 1087م، و 486 هـ / 1093 ـ 1094 م، وحوالي سنة 511هـ / 1117 ـ 1118 م) فانه لم يتم استرجاع المدينة من قبل اخلاف المعزّ ( سنة 489 هـ / 1096 م، ثم سنة 542 هـ / 1147 م ) إلا بشكل عابر وقصير جدا. وقد توخّت قابس في مواجهة هؤلاء الحكام الصنهاجيين سياسة تتسم بالعداوة الصريحة، ففتحت أبوابها لإيواء أعدائهم، ودفعت بجيوشها المنفردة أو المتكتّلة مع غيرها من الحلفاء، في مهاجمة عاصمتهم ( سنة 476هـ / 1083 1084م. وسنة 493هـ / 1099 م. وحوالي سنة 511 هـ/ 1117 مل بني هلال بل وتحالف ضدهم مع بني هلال بل وتحالفت أيضًا مع نصارى النورمان من رعاياً روجار الثاني الذي وجَّه إلى الدعيُّ ا المغتصب يوسف ــ بطلب منه ـ رسما بالتّولية مطابقا للتراتيب الجارية بمملكته وعددا من الأوسمة النصرانية، ثم سمى محمد بن رشيد خلفا له بعد أن تمّ احتلال المهدية ( سنة 543 هـ / 1148 م ) وكامل منطقة الساحل. ورغم كل هذه الصراعات فيان المدينة لم تتعرض إلى أضرار كبيرة فيما يبدو، بل إنها ازدانت بقصر فخم هو قصر العروسين الذي شرع في إقامته، على أقرب تقدير، الوالي ابن ولميَّة، وأتمَّ بناءه رافع بن جامع الذي استأثر

بشرف تشييده، ولنذكر أيضا أن رشيدا قد قام في قابس بضرب السكة باسمه إمعانا منه في تأكيد استقلاله .

ثم جاء الموحدون فوضعوا حدا لذلك الاستقلال. هذا وكانت قابس قد فقدت بعد حريتها عمليا منذ سنة 541هـ / 1146ـ 1147م، بدخولها تحت حكم النورمان بما فيه من سيطرة فعلية رغم ما كان يتسم به في الظاهر من السعة والتسامـح. وقد ثارت المدينة على النرمان في سنة 553هـ/ 1158 -1159م. ثم افتتحها أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن بن علي سنة 554هـ/ 1160م. ولم تدم فترة السلام التي شهدتها إلا بضعة عقود من السنين. فسرعان ما نازع الموحدين عليها خصمان كانا يتحالفان تارة ويتعاديان طورا، وهما قراقوش صاحب طرابلس آنذاك وبنوغانية. وقد اضطر المنصور (580 ـ 596 هـ / 1184 ـ 1199 م) إلى القدوم بنفسه إلى إفريقيـة التي كانت على وشك الإفلات منكه، فانتصر على أعدائه بالحامة (سنة 583 هـ/ 1187 \_ 1188 م ). وتمكن من استرجاع مدينة قابس التي كان قراقوش حليف بني غانية قد اتخذ منها قاعدة محصنة. ولم يلبث قراقوش أن عاد إلى الانتصاب بها، لكنه دخل إثر ذلك في نزاع مع حلفائه السابقين فأضاع المدينة من جديد، فعاد إليها الموحدون الذين اغتنموا تلك الفرصة السانحة. ثم عمد يحيى بن غانية \_ الذي قد كان خلف في الأثناء أخاه عليًا \_ إلى محاصرة قابس (سنة 591هـ / 1195م) بعد أن تمكن من القضاء على قراقوش واغتصب طرابلس من يده. وقام يحيى بإتلاف واحة قابس لحمل أهلها على الخضوع، فلم يترك بها \_ فيما ذكر لنا \_ سوى نخلة وحيدة قائمة، بقيت بمثابة الشاهد. وغلب عليها يحيى فاتخذها عاصمة لملكه وبسط نفوذه على كامل افريقية بما في ذلك مدينة تونس التي تم له الاستيلاء عليها عنوة سنة 600 هـ / 1203م. واضطر الناصر ( 596 \_ 609 هـ/ 1213 م) إلى افتتاح كامل الجزء الشرقى من مملكته من جديد ، وأنزل بيحيى بن غانية هزيمة قاضية بالقرب من قابس ( في ربيع الأول من سنة 602هـ / أكتوبر 1205 م )، واسترجع المدينة التي بقيت منذ ذلك العهد على وفائها لدولة الموحدين .

لكن عهد هـذه الدولة بافريقية كان قد أشـرف على النهاية. فقد كان أبو زكريا يحيى ( 625- 647 هـ/ 1228 ـ 1249 م ) مؤسس الدولة الحفصية واليا على قابس عندما سماه الخليفة الموحدي المأمون (624 ـ 629 هـ / 1227 ـ

1232) أميرا على كامل إفريقية. وقد نجح في افتكاك مدينة تونس من يد أخيه المخلوع، بمساعدة عبد الملك بن مكّي، وهو صاحب ضياع وأراض وأكبر أعيان مدينة قابس تأثيرا وتقوذا. ومنذ ذلك الحين بدأ نجم مكّي في الصعود. وقد أصبحوا من سنة 183 إلى 796هـ / 1282 ـ 1394 م. يمثلون دويلة بأتم معنى الكلمة بتلك الجهة، كانت تتمتع بحكم ذاتي واسع، بل وباستقلال كامل وحقيقي. وقد كان أبعد رجال هذه الأسرة الحاكمة صيتا وأقواهم شخصية وأثرا عبد الملك بن مكّي وأخوه أحمد الذي حكم بالخصوص جزيرة جربة بل واستطاع أن يبسط نفوذه مدة من الزمن على طرابلس. وقد كان هذان الرجلان الشقيقان، المنتسبان إلى قبيلة لواتة ، على جانب من العلم والثقافة، فكانا يحبّان تكلف هيئة الفقهاء وتصنّع سلوكهم. وكانا أيضا من ذوي الفطنة والحكمة في التصرف، فاستطاعا في كثير من الأحيان أن يوجّها سياسة الحفصيين إلى ما يخدم مصالحهم وأغراضهم الذاتية، وكان لهما في تحديد هذه السياسة مساهمة نشيطة ودور فعال.

وفي شهر رجب من سنة 681 هـ/ أكتوبر 1282 م، فتح عبد الملك أبواب مدينة قابس للدعيّ المغتصب ابن أبي عمارة. ( 1282 - 1284)، وأعانه على الاستيلاء على الحكم بتونس. ومن باب ردّ الجميل أهدى إليه ابن أبي عمارة « جميع الجواري الموجـودات في قصر السلطـان الهالك » ( راجع برنشفيك، الدولة الحفصية، [النص الفرنسي ] ج II ص 106) واتخذه وزيرا وخوّله بالخصوص سلطات مالية واسعة. لكن حكم ابن أبي عمارة لم يدم طويلا، فرجع عبد الملك إلى منطقة نفوذه بقابس. وفي سنة 1286 م قام الأمير أبو زكرياء بمحاصرة المدينية وبإتلاف واحتها ونخيلها. ولم يبـــق عبـد الملك قاعدا مكتوف الأيدى خلال الاضطرابات التي تلت ذلك - فساند سنة 1287 - 1288 م. لكن بدون جدوى في هذه المرة - الدعيّ ابن أبي دبوس القائم ضدّ الأمير إبي حفص ( 683 ـ 692 هـ / 1284 ـ 1293 م ). وفي سنة 693 هـ / 1294 م. أعلن الخروج عن طاعة حكّام تونس والولاء لحكم بجاية، حيث عمد أحد أحفاد أبى زكرياء الأول الذي كان حاصر قابس سنة 1286م، إلى المطالبة بميراث جده في الحكم. وفي سنة 732 هـ / 1332م. وجد لديه عبد الواحد اللحياني، وهو أحد المطالبين بالحكم أيضا، العون والمؤازرة ضدّ الأمير أبي بكر (718 - 747 هـ / 1318 ـ 1346 م ). وقد شهدت السنوات التالية بلوغ بني مكّي أوج قوّتهم. وقد نجحوا انطلاقا من سنة 1751هـ/ 1350 م.، بما كانوا يتميزون به من مناهضة للحاجب ابن تفراجين المشهور بقوته وبشدة مكره ودهائه، في توسيع منطقة نفوذهم وترسيخ دعائم سلطانهم وقد بلغوا من المكانة وبعد الصيت حدّا دفع بدولة البندقية حوالي سنة 1355 م إلى إبرام معاهدة منفصلة معهم كان لهم فيها غُنم كبير. وفي نطاق عدائهم المتواصل لحكام تونس قام بنو مكّي بمؤازرة بني مرين في زحفتهم الثانية على البلاد (سنوات 752 - 757 هـ/ بمؤازرة بني مرين في زحفتهم الثانية على البلاد (سنوات 752 - 757 هـ/ بمؤازرة بني مرين في زحفتهم الثانية على البلاد (سنوات 752 مـ/ مين في نحفتهم الثانية على البلاد (سنوات 752 مـ/ مين في نحفتهم الثانية على البلاد (سنوات 755 مـ/ مين في نحفتهم الثانية على البلاد (سنوات 750 مـ/ مين في نحفتهم الثانية على البلاد (سنوات 750 مـ/ مين في نحفتهم الثانية على البلاد (سنوات 750 مـ/ مين في نحفتهم الثانية على البلاد (سنوات 752 مـ/ مين في نحفتهم الثانية على البلاد (سنوات 752 مـ/ مين في نحفتهم الثانية على البلاد (سنوات 752 مـ/ مين في نحفتهم الثانية على البلاد (سنوات 752 مـ/ مين في نحفتهم الثانية على البلاد (سنوات 752 مـ/ مين في نحفتهم الثانية على البلاد (سنوات 752 مـ/ مين في نحفتهم الثانية مين في نحفته مين فين في نحفته مين في نحفته

وبعد بضع عقصود من السنين كان حلول عهد حكم الأمير أبي العبّـاس (772 ـ 796 هـ / 1371 ـ 1394م) مؤذنا بالنسبة إلى كل مدن الجنوب بنهاية استقلالها. ولم يتسر مع ذلك استرجاع مدينة قابس بصورة هيّنة. وفي شهر ذي القعدة من سنة 781هـ / فيفري \_ مارس 1380م. تم الاستيلاء على المدينة وسمّى يوسف بن الأبّار واليا عليها لبني حفص، وبمجرد حلول السنة الموالية استولى أحد أحفاد عبد الملك بن مكّي - ويدعى عبد الوهاب \_ على كامل المدينة وقتل واليها. فاضطر أبو العباس إلى محاصرتها بنفسه سنة 789 هـ / 1387 م. وقام بقطع نخيلها لحملها على الاستسلام، مما أدّى \_ حسب قول ابن خلدون \_ الى تطهير مناخها وصحة هوائها « بعد أن كانوا يستوخمونه لاختفائه بين الشجر وفي متكاتف الظلال وما يلحقه بنذلك من التعفن». عند ذلك أعلن عبد الوهاب الطاعة وقدم أحد أبنائه رهينة في يد السلطان الحفصي ودفع إليه غرامة كبرى. لكن عبد الوهاب قُتل في سنة 292هـ/ 1390 م. على يد عمله يحيى بن عبد الملك ابن مكى الذي استبد بأمر قابس. وفي سنة 796هـ / 1393 ـ 1394 م، ظفر الأمير عمر ابن السلطان أبي حفص بيحيى فضرب عُنقَه. وانقرض أمر بني مكّى وانتهت فترة استقلال قابس وانفرادها بأمرها.

ومند ذلك العهد لم تلفت المدينة الانتباه إليها إلا نادرا وقد أفلتت من جديد ، مثل كامل جنوب البلاد ، من يد آخر ملوك بني حفص الذين دخلوا في حماية الإسبان، قبل أن تنضوي مع كامل البلاد التونسية - التي منحت نظام ولاية «باشاليك» ( سنة 1574 ) - تحت حكم الأتراك وقام عثمان داي، الذي بذل جهودا كبرى من أجل إعادة السلم إلى ربوع البلاد، بتركيز جالية من «الكُولُغُليّة » - أي من الخلاسيّين المولّدين من آباء أتراك وأمهات من أهل البلد - بناحية « جارة » من مدينة قابس .

هذا وبحكم عمران المدينة بالحضر من السكان مع وجودها على مشارف الصحراء ، فقد تضررت أكثر من غيرها من المدن الأخرى من جراء حالة الفوضى التي سادت البلاد قبيل الاحتلال الفرنسي. وكان يتلاقى على استنزافها كل من أعراب البادية المدين كانوا يغورون في رمال الصحراء أو يلوذون بالأراضي الليبية عند اقتراب العساكر النظامية والأعوان التابعين لسلطة البايات . لذلك لم تسلم المدينة من ويلات ثورة علي بن غذاهم ( 1864 م )، رغم أنها لم تكن في قلب ذلك الصراع. وفي سنة 1870 م. قام الخازندار بنهب المدينة بأتم معنى الكلمة .

وإبّان انتصاب الحماية الفرنسية حدث نزاع بين البلدتين المتنافستين اللتين تتألف منهما المدينة بخصوص الموقف الذي ينبغي اتخاذه فاختار ربض « جارة » الخضوع، ومال ربض « المنزل » إلى المقاومة، مما جعل احتلاله يستوجب شيئا من المشقة، إذ بدأ يوم 24 جويلية 1881 م ولم يقع استكماله إلا في آخر شهر نوفمبر وبعد تدمير التحصينات تدميرا كاملا .

وأثناء الحرب العالمية الثانية تمت إقامة خطّ دفاعي بمارث (جنوبي مدينة قابس)، مما عرض المدينة إلى القذف العنيف بالقنابل وألحق بها جسيم الأضرار، دون أن يجنبها كلّ ذلك السقوط في قبضة المحتلين الألمان (19 نوفمبر 1942). ثم استرجعتها القوات البريطانية والفرنسية يوم 29 مارس 1943.

الجغرافيا التاريخية: عرّفت قابس بأنهّا «واحة بحرية »، وهو تعريف صادق. وقد اقترن ازدهارها على اختلاف العهود بخصب زراعاتها الغزيرة النمو وبنشاط مرفئها كمنفذ طبيعي للتجارة الصحراوية. وقد كان المؤرخ سترابن Strabon (الذي عاش من حوالي سنة 58 ق، م، إلى حوالي سنة 25 بعد الميلاد) يصفها بعد بأنها « سوق عظيمة » يتبادل الناس فيها البضائع الواردة من المناطق الصحراوية والسلع الموجهة نحو نوميديا. ويتحدث المؤرخ بلين الأكبر Pline l'Ancien ( 23 - 79 بعد الميلاد) عن اقتسام مياه الريّ بالعدل بين السكان على أساس نسبة محددة ـ وهو نظام مازال قائما إلى اليوم ـ وعن ازدهار الزراعات المصنفة إلى ثلاث درجات من الارتفاع: أشجار النخيل ، ثم أشجار الزيتون والتين والرمان وكروم العنب، ثم زراعة الحبوب والبقول رالخضر.

ويجب بعد ذلك انتظار حلول القرن الثالث هـ/ التاسع م. للحصول على

معلومات جغرافية أخرى مدققة عن مدينة قابس بعد أن دخلت الإسلام. فهذا ابن خرداذبه (المتوفى سنة 272هـ/ 888-888 م) يكتفي بالاشارة إلى أنها « مدينة الأفارقة الاعاجم » (انظر المسالك ، ص 6 / 7). وفي هذه العبارة ما يوحي بأن «الأفارقة » ـ أي الأعقاب المنحدرين من اليونان والحرومان وكذلك من البربر ، غلب عليهم الطابع الملاتيني والعقيدة المسيحية ـ كانوا يشكلون العنصر الأساسي الغالب من سكان المدينة. وهـؤلاء « الأفارقة » هم بالتأكيد أولائك الذين يطلق عليهم اليعقوبي (المتوفى حوالي سنة 282\_292هـ / 895\_600 م). اسم « العجم » ، مضيفا أن سكان المدينة كانوا «كثيري الاختلاط» وأنه قـد كان فيهم أيضا العرب والبربر. ويذكر اليعقوبي أيضا أن قابس كانت «مدينة ذات شأن وازدهار» وأنها «كثيرة الأشجار والثمار» .

وفي منتصف القرن الرابع هـ/ العاشر م. يذكر ابن حوقل أن أكثرية أهلها من البربر ويشير إلى وجود جالية من اليهود بها كانوا يخضعون لضريبة خاصة، ويلاحظ ابن حوقل ان الطبيعة لم تميّز سكان المدينة بقدر كبير من الجمال والنظافة (راجع صورة الأرض، ص 72 ترجمة كرامرز فيات Kramers-Wiet، ص 66). كما يذكر لنا بالخصوص، من بين منتجاتها الكثيرة المتنوعة، الزيت والصوف، وكميات كبيرة من الحرير الجيد الممتان، والجلود الناعمة اللمس الزكيّة الرائحة التي تصدّر إلى كافّة أنحاء المغرب لكنّ المناطق الخلفية للمدينة كانت ـ مع الأسف ـ تعجّ باللصوص من الخوارج الذين عمدوا إلى نهب الربض وإحراقه، مركّزين هجوماتهم بشكل خاص على ممتلكات الباعة وأهل الذمّة.

وفي نهاية القرن السادس هـ / العاشر م. يقول عنها المقدسي إنها مدينة «أصغر من طرابلس»، وإنها « مبنيّة بالحجارة واللبن، كثيرة النخيل والعنب والتفاح» (راجع أحسن التقاسيم، 12 / 13 ). وإن «أراضيها الخلفية آهلة بالبربر» وإن بسورها « ثلاثة أبواب » .

أما الوصف الذي يقدمه لنا البكري عن المدينة \_ وقد أخذه عنه المجغرافيون اللاحقون في الغالب \_ فهو الأكثر تفصيلا . وهو يعود إلى وسط القرن الخامس ه / الحادي عشر م، أي إلى العهد الذي كان يحكمها فيه ابن ولمية بحماية مؤنس بن يحيى من شيوخ بني هلال. كانت المدينة آنذاك لا تزال قائمة داخل سورها العتيق المبنى بالحجر

المنحوت والذي يحدق به خندق تتدفق فيه المياه عند الإنذار بالخطر. لكن المدينة قد شهدت تطورا كبيرا منذ عهد ابن حوقل. فقد أحاط بها بالخصوص عدة أرباض بالجنوب والشرق ـ بدل الربض الوحيد ـ وعدد من الأسواق والفنادق، مما يدلّ على نشاط تجاري واسع. وقد ازدانت بجامع فخم وأصبح بها عديد الحمامات.

أما النقص الوحيد الذي كان بها، فهو الفساد الذي طرأ على مناخها \_ وهو فساد حادث لم يعهد فيها من قبل ـ بسبب إتلاف طلسم تم العثور عليه أثناء التنقيب عن بعض الكنوز. وأسطورة الطلسم هذه تشير بالتأكيد إلى تهديم معالم قديمة عتيقة كانت تقع داخل المدينة على مرتفعات سيدى أبى لبابة المشهورة بطيب هوائها وسلامة مناخها، ثم إلى بناء الأرباض ابتداء من منتصف القرن الرابع هـ / العاشر م في المنخفض الذي يحدق به منعطف الـوادي. وفـي نهايـة القرن الخامس هـ/ الحادي عشر م. كان أبعد الأرباض عن السور القديم ـ وهو الذي كان يحتل موقع حي الله عن السور القديم ـ وهو الذي كان يحتل «جارة» الحاليي - قد تم تمصيرُه وتمدينه تماما كما تشهدد بذلك مساجد سیدی ادریس وسیدی الحاج عمر وسیدی ابن عیسی، التی ينسب ج. مارسي G.Marçais بناءها إلى أسرة بنى جأمع (انظر الهندسة المعمارية، ص 77 \_ 78 )، والتي نجدها متجمّعة كلها في هذا الحي وقد لاحظنا إعادة استعمال بقايا من معالم الماضي في بناء هذه المساجد وغيرها من المبانى القديمة. وهكذا فمنذ منتصف القرن الخامس هـ / العاشر م. بدأت المدينة العتيقة تخلو من السكان لتزول نهائيا فيما بعد، تاركة المجال للأرباض. وقد أدّى ذلك إلى فساد الهواء ورداءة مناخ حياة السكان، وهو الأمر الذي شهر به كل الرحالة والجغرافيين انطلاقا من البكري في حين لم يذكره أحد من قبل.

وكان سكان المدينة \_ فيما يذكره البكري \_ ينقسمون إذ ذاك إلى عرب و«أفارقة». مما يشير إلى أن عملية امتزاج الأجناس والعناصر لم تبلغ بعد حدّها النهائي. وقد كان هؤلاء السكان موضع تلميصات ساخرة \_ ينقلها لنا مؤلف المسالك في شيء من مجاراة أصحابها وتزكية أقوالهم \_ بسبب خلو مساكن المدينة من المراحيض واستعمال أهلها السماد البشري لإخصاب الحقول والأجنّة، وهي عادات لا تزال كلّها قائمة إلى اليوم (انظر ع. البشراوي، الحياة الريفية في واحات قابس، ص 317). وقد

كان البربر يسكنون الأخصاص ويقيمون في الأكثر بالمناطق الخلفية من ضواحي المدينة. وهم يتكونون أساسا من قبائل لُواته ولماية ونفوسه ومزاتة وزُواغة وزُوارة وبعض مجموعات أخرى أقل أهمية وشهرة. وكانت واحة قابس تنتج كميات كبيرة من الموز ومن قصب السكر وكل أصناف الثمار التي كانت تزود بها مدينة القيروان. وكانت تنفرد في بلاد إفريقية بغابة واسعة من شجر التوت تسمح لها بإنتاج كميات وافرة من الحرير الجيد الممتاز. ولنذكر في هذا الصدد أن وثائق « الجنيزة » Geniza تثبت أن إفريقية كانت في القرن الخامس هـ / الحادي عشر م. من أكبر مصدري الحرير الكنّ س. د. غويتاين الخامس هـ المحدد بها على أيّة إشارة واضحة محددة إلى مدينة قابس. ويشير البكري في خاتمة كلامه إلى أن مرسى المدينة كان مُعلَما عليه بمنارة طالما تغنّى الشعراء بروعتها وهي منارة لم يبق منها اليوم سوى الموقع فوق مرتفع لا يزال يُطلق عليه اسم المنارة — وأن هذا المرسى يستقبل السفن والمراكب «من كل أنحاء الدنيا» .

وفي منتصف القرن السادس ه.../ الثاني عشر م. يتحدث الإدريسي كذلك عن «الأفارقة »، لكن بصورة عارضة. وليس هناك من شك في أن أولائك الافارقة لم يعودوا يشكلون في ذلك العهد مجموعة هامة فعلا ومتميزة عن بقية سكان المدينة. ويضيف الإدريسي أن أهل المدينة «ينقصهم اللطف والرقة لكن لباسهم مقبول ونظيف » (راجع النزهة، ص 77). وقد كانت المدينة لا تــزال آنـذاك في أوج ازدهارها ونهضتها.ويمدح الإدريسي بالخصوص إنتاجها من الرّطب، وهو ضرب من التمور المعسلة يتم ادخاره في جرار ضخمة. وكانت لا تزال تنتج الزيت «وتصدره بوفرة في كل صوب». إلا أنها قد كانت شهدت بعض التغيير: فقد أصبح ميناؤها صعب الإرساء بسبب ارتفاع الرواسب وقلة عمق المياه وشدة الرياح بعد أن كان من قبل، حسب ما يرويه البكري، مزدحما بالمراكب. ولم نعد نجد ذكرا للمنارة البحرية. أما صناعة الحرير المتدهورة فقد لجأت الى قرية «قصر سجة » بمنبع الوادي. وعلى عكس ذلك فقد احتلت صناعة الجلد المكانة الأولى. وقد كان ابن حوقل نوّه بها من قبل في حين سكت البكري عن نكرها.

أما ياقوت، الذي كان يؤلّف في أوائل القرن السابع هـ/ الثالث عشر م.

فه و لا يفيدنا بجديد، مكتفيا بنقل ما كتبه البكري حرفيًا ويصف ابن الشباط (618 - 611 هـ / 1221 \_ 1282 م) قابس ـ فيما نقله عنه الوزير السراج \_ بأنها «مدينة كبيرة» ويوكّد أنه يمكن تصنيف أهلها إلى شلاثة عناصر : عرب وبربر و« عجم » أي « أفارقة ». وهذه آخر مرة نجد فيها إشارة إلى انقسام سكانها إلى هذه العناصر الشلاشة. وفي أواخر القرن السابع هـ / الثالث عشر م. خرج العبدري من عبوره المدينة في طريقه إلى الحجّ بارتسام سيّء جدا، فقال عنها انها مدينة قذرة كريهة الروائح، وإن غرور أهلها على قدر جهلهم وفجورهم.

أما ما يذكره عنها التجاني - الذي أقام بها أربعة أيام في أواسط جمادى الأولى من سنة 306هـ / أواخر نوفمبر 1306 م. فهو من طراز مغاير تماما. فهو ينادي بإعجابه قائلا: « هي مدينة جميلة بحرية وصحراوية ، وهي جنة على الأرض، وهي بعبارة أوجز دمشق الصغرى » إلا أن تحولا عميقا كان بصدد الحدوث. فقد كان السور القديم لا يزال قائما بدون شك، لكن محور النشاط انتقل نحو «الأرباض الواسعة التي كانت تُؤوي أكثر الأسواق» ( راجع الرحلة، ص 86-87). وفي قلب المدينة كانت مئذنة المسجد الجامع قد فقدت توازنها ومالت ميلا منذرا بالخطر. أما قصبة المدينة وقصر بني جامع وهو «قصر العروسين العجيب الذي لا مثيل له في الدنيا» فقد أصبحا خرابا ( الرّحلة، 94-95). وكان هواء المدينة أوخم ما يكسون، ووجوه الناس مصفرة، والأوبئة متفشية متواترة بسبب ناسات الدّفلية النستثناء منبعي « عين الأمير» و « عين سلام » .

ثم يجب بعد ذلك انتظار أول القرن السادس عشر \_ أي ما ذكره الحسن بن محمد الفاسي (المعروف بليون الافريقي : Jean-Léon l'Africain \_ الذي زار البلاد التونسية في سنة 1517 (الوصف، الله الله الستفادة بتفاصيل أخرى حصول تطسور مدينة قابس. فقد كانت لا تزال، فيما يبدو، «مدينة عظمى»، وكانت «الأسوار العالية القديمة » لا تزال تحيط بالمدينة العتيقة. لكن «إقدام الأعراب على نهبها وإتلاف ما فيها قد أدى إلى نزولها وانحطاطها ». فتشتت سكانها في أنحاء الواحة. «وكانوا سود البشرة، بائسين فقراء، يشتغلون بفلاحة الأرض أو بصيد السمك. وقد تلاقى على استنزاف ما بيدهم من النزر القليل كل من أعراب البادية وملك مدينة

تونس » ( راجع الوصف، جII ، ص 398 ). وبعبارة أوجز فقد بلغت المدينة إذ ذاك حدّ الانهيار الكامل والافلاس التام ، فلم نعد نسمع شيئا عن ثمارها الوفيرة ولا عن صناعاتها وصادراتها نحو كل الجهات. ولم نعُدُّ نأنس كلمة عن نشاط مرفئها ولا عن حركة أسواقها. فقد قضى اختلال الأمن وانعدامه على حركة البيع والشراء والمبادلات بما في ذلك التجارة عبر الصحراء التي كان لها ذلك الأثر العميق \_ عن طريق التزاوج مع الجواري السود من الرقيق \_ في لون بشرة سكان المدينة الذين أصبحوا يشكلون في آخر الأمر مجموعة منسجمة من العناصر وحد صفوفها الشقاء والبؤس. وفي منتصف القرن التاسع عشر لم يتمكن ف. غيران V.Guérin من العثور على أي أثر للسور العتيق، ولم تبق سوى تلك المساكن المتداعية بمنطقتي «المنزل» و « جارة » والتي لا تكاد تستحق اسم البيوت، حسب رأي لافيت وسرفوني F.Laffite et I. Servonnet وكانت « المنزل » تعدّ عندئذ 3,500 ساكن في حين تعد « جارة » 4,000 ساكن، وذلك من عدد جملي لكامل سكان الواحة كان يقدر بـ10,000 نسمة تقريبا. وفي سنة 1873 خطرت ببال القبطان رودار Roudaire فكرة إيجاد بحر داخلي بإغراق منطقة «الشطوط» بواسطة قنال يربط بينها وبين خليج قابس. لكن الدراسات كشفت عن

### ثبت المراجع

استحالة تطبيق هذا المشروع بصورة عملية .

المسالك، وابن الفقيه، البلدان، تحقيق وترجمة جزئية لحاج صادق بعنوان وصف المغرب ... Description du Maghreb، الجزائر 1949، ص 7/6، مع التعليق 57 ص 1940 أليدان، ترجمة ج فيات Description du Maghreb، ص 57 مع التعليق 57 ص 30 / 31 ؛ اليعقوبي، البلدان، ترجمة ج فيات 67. القاهرة 1937، ص 208 : ابن حوقل، صورة الأرض، ط. بيروت، بدون تاريخ ص 72 ـ 73 ترجمة كرامرز \_ فيات Wiet للاتصادة - 40 بيروت، بدون تاريخ أحسن التقاسيم، تحقيق وترجمة جزئية لشارل بيلاً Ch. Pellat بعنوان وصف المغرب Ch. Pellat الجزائر 1950، ص 4/5، 1/5، 1/5 / 1/5 و66 / 76؛ البكري، المسالك، تحقيق وترجمة دي سلان de Slane باريس 1965، ص 7/ 22 ، 17 ـ وا/ 41 ـ 44 ، وا/ 45 / 47 ، 102 / 85 ؛ الادريسي، النزهة، تحقيق جزئي لهنري بيراس H. Pérès، الجزائر 1957 ص 76 / 172 ؛ الادريسي، المنزهة، تحقيق جزئي لهنري بيراس H. Pérès، الجزائر 1957 ص 76 - 77 و88 هو؛

ياقوت، البلدان، بيروت 1957 ج ١٧، ص 280-290؛ العبدري، الرحلة، تحقيق ابن جدّو، قسنطينة بدون تاريخ، ص 68-60؛ التجاني، الرحلة، ط. تونس ابن جدّو، قسنطينة بدون تاريخ، ص 68-60؛ التجاني، الرحلة، ط. تونس محمد البجاوي، القاهرة 1954 ج ١١١ ص 1054؛ ليون الافريقي علي الامتريقي Jean Léon في الدين البخاوي، القاهرة 1954 ج ١١١ ص 1054؛ ليون الافريقي الامتريقي Jean Léon؛ ليون الافريقي الامتريقي Description de l'Afrique برجمة عن اللاتينية لابيولار A. Epaulard وصف افريقيا ما 1956 ج ١١، ص 398، 649 الوزير السرّاج، الحلل، تحقيق م.ح. الهيلة، تونس 1970 ج ١١ ص 392 هـ 847، 847 هـ 847، 847 هـ 847، 373 لابيولار Jea المورية المور

الدراسات: ع. البشراوي، الحياة الريفية في واحات قابس dans les Oasis de Gabès (أطروحة دكتوراه مرحلة ثالثة قدمت سنة 1970)؛ ربرنشفيك Ams les Oasis de Gabès (العرومة الدولة الحفصية المهارس؛ ل.كارطون ل.برنشفيك R. Brunschvig الدولة الحفصية المهارس؛ ل.كارطون L.Carton) المعالى الري الرومانية بجنوب الايالة التونسية (Bull-Arch في مجلة المعالىة الدونسية المعالىة المعالىة

الحفريات التي تمت سنة 1898 بموقع قابس القديمة، بمجلة كi- ونس 1900، ص 115-125؛ هـ.. ر. إدريس H.R Idris الدولة الصنهاجية - 22 ونس 1900، ص 115-215؛ هـ.. ر. إدريس H.R Idris الدولة الصنهاجية باريس 1900، أ. جوليان ch.A.Julien تاريخ افريقيا الشمالية، باريس 1956، الفهارس؛ ع. العروي، تاريخ المغرب العربي، باريس 1970، الفهارس؛ ج. مارسي G.Marçais المعمار الاسلامي بالمغرب العربي، باريس 1954، ص 1957 - 1881 أ.مارتال A.Martel التخوم الصحراوية الطرابلسية للبلاد التونسية (1881 - 1911)، باريس 1965، الفهارس؛ المرزوقي، قابس جنة الدنيا، تونس 1962، من موليزان J.F.Molezum آثار تاكابس، مجلة ماله Bull.Arch تونس 1885، ص 121-111؛ ب، رومانلي الدولة الأغلبية، تاريخ المقاطعات بافريقيا الرومانية بافريقية المقاطعة الأغلبية، باريس 1966، الفهارس؛ ش. تيســـو "Ch.Tissot، جغرافيا للمقاطعة الرومانية بإفريقيا، باريس 1884، ج اله ص 13، 160 ب. التركي، التخلص من الصحراء نوويا، ارجاع البحر الداخلي بالمغرب الأوسط

La dessaharation nucléaire = rétablissement de la mer intérieure au Maghreb central .س. التقرير الفني رقـم 23 ( 1968 ) بمندوبية الطاقـة الذرية، تونس؛ أ.س. زغلول ـ تاريخ المغـرب العربي، القاهرة 1965، الفهـارس؛ ب. أورجلس العربي، القاهرة Correspondance d'orient واحة قابس، ضمن مراسلة الشرق B.Orgels م. 39-3.

<sup>(\*) 92258</sup> ساكن (حسب التعداد السكاني بقابس سنة 1984).

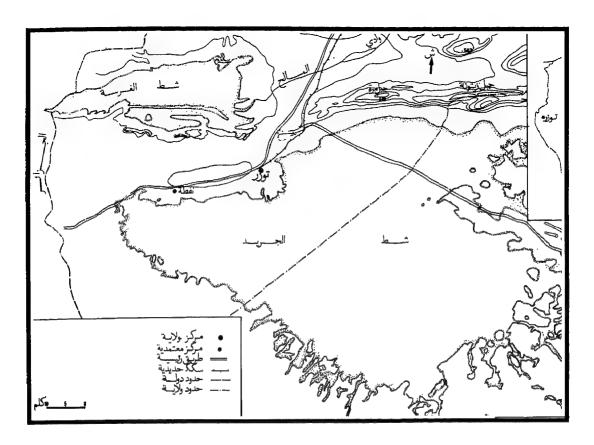

# وَ الْمُوالِي الْمِينَةِ الْمُوالِينَةِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَةِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَةِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينَ الْم

قسطيليّة أو قصطيليّة أو قسطيلّة اسم لموقع بالبلاد التونسية، أطلق في العصر الوسيط تارة على مدينة (وهي تُوْزر أو تُوزر)، أو في الأغلب على كامل المقاطعة التي كانت هذه المدينة قاعدتها ومركزها، وهي بلاد الجريد الحالية التي تكوّن اليوم جزءا من ولاية قفصة (\*) (321000 نسمة، 17,45 كلم مربّع حسب إحصاء سنة 1966)، والتي تشمل منطقة الشطوط. والثروة الرئيسية لمنطقة الجريد لا تزال كما كانت في الماضي تتمثل في أشجار النخيل المثمرة، وعددها مليون شجرة تقريبا، منها نسبة 11% من صنف نخيسل «الدقلة» التي يتهافت الناس على طلبها، (استطلاع سنة 1962). وتوفّر السياحة الصحراوية - المدعّم ق بتجهيزات فندقية من الصنف

الممتاز جدا أحيانا موارد تكميلية ذات قيمة بالنسبة إلى هذه الجهة التي تعتبر اليوم من المناطق المحرومة (\*\*)

التاريخ: إن قسطيلية التي سبـــق إخضاعهـا مرّة أولى على يد عقبة بن نافع فيما يظهر، قدتم فتحها نهائيا للإسلام صلحا وبدون قتال على عيد حسّان بن النعمان. وهذا ما يفسر ما كان يلقاه سكّان هذه المنطقة المسيحيّون، نسبيا، من حسن معاملة وطيب عيش. ومنذ ذلك العهد لم ييق تاريخ هذه المنطقة بطبيعة الحال، بمعزل عن الاضطرابات والفتن التي هزّت سائر أنحاء إفريقية ولا سيّما تلك التي ترتبت عن ثورات الخوارج في أواسط القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي، وعن تمرّد الجند في عهد الدولة الأغلبية والحرب ضدّ داعي الفاطميّين وثورة أبى يزيد النكّاري. ووجد المذهب الإباضي في خضم هذه الفتن فرصة لكسب العديدمن الأتباع بالمنطقة. كما لاقى المذهب الشيعي بعض النجاح لاسيما بنفطة. وقد ساعدت زحفة بنى هـ لال في منتصف القرن الخامس هـ / الحادي عشرم. هي الأخرى، على ظهور مملكة صغيرة بالمنطقة، سرعان ما احتوتها مملكة بنى الرّند بقفصة. وقد نازع الموحدين بعد ذلك على قسطيلية أحد المغامرين، ويدعى قراقوش، ثم أمراء بنى غانية. وفي عهد الدولة الحفصية، في أوائل القرن الثامن هـ/ الرابع عشر م.، قامت بالمنطقة مملكة صغيرة أخرى يحكمها بنو يملول بمساعدة «مشيضة» أو مجلس أعيان. وعاشت هذه المملكة حياة شديدة الاضطراب حتى تمّ القضاء عليها \_ مع الدويلات المحلية الأخرى \_ على يد الأمير أبي فارس ( سنة 802هـ/1400م ). وفي آخر الأمر تفاقم البؤس بصورة خطيرة أثناء فترة الفوضى التى شهدتها البلاد في القرن التاسع عشر وأصبحت المنطقة عمليًا بدون حماية ووقعت تحت ضربات البدو النَّاهبين المبتزين من جهة ، وتحت وطأة الجيايات والضرائب المرهقة التي كانت تفرضها السلطة المركزية من جهة أخرى.

الجغرافية التاريخية: إن لفظ قسطيليّة لا يقتصر استعماله كاسم موقع على البلاد التونسية فحسب. فهذا ياقوت (ج، ١٧، ص٩٤٠ ـ 348) يذكر قسطلّة بالأندلس، وقسطيلية بجهة البيرة. وهو يشير أيضا إلى القسطل، اسم موضع بين حلب ودمشق. وقد كانت قلعة «ميزارفلتا» العتيقة بين تبنة وبسكرة سُمّيت أيضا بقسطيليّة. وممّا لا شكّ فيه أن هذا الاسم من أصل لاتيني، وهو مشتقٌ من «كاستلاّ» جمع «كاستلّوم» (Castellum, Pl:

(Castella بمعنى القلعة. وقد أطلقه الفاتحون العرب أوّل الأمر على توزر(Thusuros) أهمّ قلاع المنطقة الحدودية المستندة إلى الواحات، ثم عمّموا هذا الاسم على كامل المنطقة الراجعة اليها بالنظر. ويقول اليعقوبي (المتوف حـــوالي سنة 282 \_ 292 هـ / 895 - 905 م) إن هذه المنطقة تشمل أربع واحات « أولاها وأهمّها تسمّى توزر، وبها مقرّ الولاة، والثانية هي الحامّة، والثالثة تقيوس، والرابعة نفطة » (انظر البلدان، ص 212). وقد زالت منهـــا اليوم تقيوس( Thiges) التي حلّت محلّها دقاش. ونفس هذا التحديد للمنطقة يرد أيضا عند معظم الجغرافيّين العرب اللاّحقين، ولاسيّما عند البكري وياقوت. أمّا ابن حوقل والمقدسي والإدريسي فإنهّم يوردون وصفا للمدينة فقط دون ذكر لحدود المنطقة. لكنّنا قد نشاهد أحيانا بعض المؤلفين المتأخرين يتوسعون كثيرا بحدود منطقة قسطيلية -التي اصبحت تدعى بلاد الجريد - ويجعلونها تشمل قفصة شمالا وبلاد نفزاوة في جنوب الشطــوط (انظرابن خلدون، كتاب العبر، ج ٧١، ١٩٥)، بل ويقحمون فيها حتى بسكرة وقابس وجزيرة جربة (انظر الحسن بن محمد الفاسي وصف إفريقيا، ج II، ص 442 443). أمّا تسمية « سلاد الجريد » أو « الجريد » بعبارة أوجز، فقد ظهرت لأوّل مرة في منتصف القصرن الثامسن هـ/ السرابع عشر م. في كتابات ابن خلدون الذي كان يستعملها بقدر ما يستعمل كلمة قسطيليّة - أو أكثر -للدّلالة على نفس المنطقة. ثم زال اسم قسطيلية القديم شيئا فشيئا حتى نسى اليوم تماما فلم يعد يعرف من أحد سوى بعض أهل الاختصاص، حتى أنّ التجاني الذي كان يكتب في سنة 706 هـ/ 1306 م، وابن أبي دينار (حوالي 1110هـ / 1698م) والوزيس السرّاج ( 1149 هـ / 1736- 1737م ) قسد أصبحوا بعد لا يستخدمون الاسم القديم إلا في حال نقلهم عن مؤلفين سابقين. أمّا الحسن بن محمد الفاسي ( Jean-Léon l'Africain ) الذي زار البلاد التونسية في سنة 1515 م. فإنه يجهل هذه التسمية تماما . وحتى أواخر القرن الثالث هـ/ التاسع م. لم يكن العنصر العربي بعد ممثلا ببلاد قسطيلية، أو لم يكن على الأقلّ موجودا بصورة محسوسة. وفعلا فقد كتب اليعقوبي يقول: « ...السكّان من غير العرب ينحدرون من الروم القدامي ومن البربر والأفارقة » (انظر البلدان، ص 212)، أي البربر الذين غلبت عليهم اللّغة اللّاتينيّة والدين المسيحي. ويشير ابن خلدون من جهته، في معرض الحديث عن وقائع سنة 224هـ/ 839م ، إلى وجود بربر

من قبائل زواغة ولواتة ومكناسة بتلك المنطقة (انظر الخبر، ج.١٧، ص 428). ولا نعتقد أن خارطة السكّان هناك قد تغيرت كثيرا حتى منتصف القرن الخامس هد/ الحادي عشر م،، أي إلى زمن زحفة بني هلال التي أدخلت الى الجهة عناصر قبائل بني سليم وخاصة منهم بطن كعوب. وقد تغيرت ملامح المنطقة بدون شكّ تغيرًا عميقا منذ ذلك الحين، وأخذت العقيدة المسيحية التي ثبتت حتى ذلك الوقت تزول شيئا فشيئا. وقد أمكن التجاني في سنة 706هـ / 1306 م. أن يشاهد عددا كبيرا من الكنائس المهجورة الخربة هناك ( انظر الرحلة، ص يشاهد عددا كبيرا من الكنائس المهجورة الخربة هناك ( انظر الرحلة، ص وهي عادة عندهم مألوفة إلى اليوم .

ويجمع المؤلّفون العرب في العصر الوسيط على اعتبار قسطيليّة بلادا ذات ثراء وازدهار. ويقول البكري إن مجموع خراجها كان يبلغ في منتصف القرن الخامس هـ / الحادي عشر م. 200,000 دينار مقابل 50,000 دينار فقط بالنسبة إلى قفصة. أمّا ابن خلدون فكان لا يملك دهشته وإعجابه في القرن الثامن هـ / الرابع عشرم. أمام كثـافة سكّان هـ ده البـــلاد «المستبحرة العمران» (كتاب العبر، ج VI، ص 199).

وقد كانت هذه البلاد، التي بهر نظام توزيع مياه الريّ بها كلّ الملاحظين تنتج كميات وفيرة من التمور. وفي القرن الثالث هـ/ التاسع م. يشير اليعقوبي الى وجود حقـــول زيتون هامة بها، لم يبق منها بعد ذلك أثر. أمّا قصب السكّر الذي كان من أهم ثروات المنطقة في العقرن الرابع هـ/ العاشر م. حسب قول ابن حوقل، فقد أصبح مردوده هزيلا في القرن الخامس هـ/ الحادي عشر م. فيما يذكره البكري ، وكذلك الموز الذي كانت غروسه تجد صعوبة في الثبات والنمو هناك. وعلى خلاف ذلك فإن الحوامض التي تنتج بالجهة - وخاصة منها الأترج - لم يكن لها مثيل. وكان أهل المنطقة يتعاطون أيضا زراعة الكتّان والحنّاء والكمّون والكرويّاء، ويصطادون بها الفنك الدني كان الناس يتهافتون على اقتناء فروته.

وكانت قسطيليّة أيضا في القرن الرابع هـ/العاشر م.، حسب ما يؤكده ابن حوقل، ملتقى هاما للطّرق التجارية يزدحم فيه التجّار القادمون من كل بلاد. وكانت المنطقة تورّد على وجه الخصوص القموح التي كانت أثمانها

مرتفعة في العادة، وتصدر التّمور (بثمن يساوي درهمين مقابل حمل جمل كامل كما يدقّقه لنا المقدّسي)، وكذلك الصوف ( وهذا يقتضي وجود ماشية عديدة من الأغنام)، والمصنوعات الصوفية. وقد كانت التجارة عبر الصحراء مع بلاد السودان، بكلّ تأكيد، أحد أسرار ازدهار الجهة طوال العصور الوسيطة. ونصن نعلم أنّ والد أبري يزيد النكاري، السيدي كان أصيال تقيوس أو تسوزر، كان من المشتغلين بتعاطي هذه التجارة ( انظر ابن خلدون، كتاب العبر، ج ١٧، ص ٤٥).

### ثبت المراجع

مصادر (مرتبة ترتيبا زمينا) ابن عبد الحكم ، الفتوح ، تحد. مع ترجمة جزئية ل. أ\_ غاطو A. Gateau بعنوان A. Gateau جزئية ل l'Espagne ، الجزائر، 1942، ص 65/64، والتعليق 66 ص 156 ؛ ابن خرداذبه، المسالك، وابن الفقيه، البطدان، تحه، مع ترجمة جزئية لحاج صادق ... Description du Maghreb ، الجزائر، 1949 ، ص 6/7، 31: اليعقوبي، البلسدان، ترجم ...ة ج. فيات G. Wiet بعنوانLes pays، القاهرة، 1937، ص 212 ابن حوقل، صورة الأرض، بيروت بدون تاريخ، ص 92؛ المقدّسي، أحسن التقاسيم، تح... مع ترجمة جرزئية لشارل بلا Ch. Pellat بعنوان ...Description de l'Occident... الجزائر 1950 صه / 5 ، 27 / 26 ، 5 / هو الجزائر Description de l'Occident... البكرى، تح. مع ترجيمة لدى سيلان (Description de بعنوان Description de l'Afrique Septentrionale، باريس ، 1965 ، ص 14/ 45 - 48 / 49 - 102 / 49 - 48، 35 / 14 م 75 74146 / 153 / 148 / 148 / 148 الإدريسي، النزهة ، تحد . جزئي لهنري بيـــراس H. Pérès، الجزائر، 1957، ص. 75؛ ياقوت ،البلدان، بيروت، 1957 ج ، II، ص 57 \_ 58 ، ج VI ، ص 347 \_ 648 التجاني، الرحلة، تونس، 1958، الفهرس، مادة الجريد؛ ابن خلدون، كتاب العبر، بيروت 1956 ــ 1959، فهارس المجلّدات IV و VD و VIV تحت موادّ قسطيليّة وبلاد الجريد والجريد؛ جان ليون الإفريقي Jean-Léon l'Africain ( = الحسن بن محمد الفاسي ) وصف إفريقيا، ترجمة فرنسية عن اللَّتينية لـ. أ .ايبولار.A Epaulard، باریس ، 1956، ج II، ص 442 - 470، 443 ؛ ابست أبي دینسار، المؤنس ، تحــ. م. شمام، تـونس ، 1967 الفهارس في مادة قسطيليـة والجريد؛ الوزير السرّاج، الحلل، تح. م.ح. الهيلة ، تونس، 1970، الفهارس

في مادة الجريد؛ ف. غيران V. Guérin رحلة أثرية في الإيالة التونسية 250 مادة الجريد؛ ف. غيران V. Guérin رحلة أثرية في الإيالة التونسية Voyage archéologique dans la Régence de Tunis Voyage dans le باريس، V. Mayet و 187 باريس، 1887، ص187- 243.

ـ دراسات : ح. عطية، التعصيـ الفلاحـي والهياكل الاجتماعية : أمثلة من واحات الجريد، في المجلعة التونسية للعلوم الاجتماعية، عدد 2 (فيفرى 1965)، ص 59\_93؛ ر. برانشفيك R. Brunschvig، الدولسة الحفصية. الفهارس فيسي مواد قسطيلية والجريسد وتوزر؛ ص. فرشيـــو، التفريق الجنسي في التغذيـة بالجريد في منشور J. Ganiage ؛ ج. غانياج J. Ganiage ، أصول الحماية الفرنسية بتونس (1861 \_ 1881 ). باريس، 1959 ، الفهارس في مادة الجريد؛ هـــر، إدريس H.R. Idris، الدولة الصنهاجية، الفهارس، في مسادة الجسريد وقسطيلية؛ ع. العروي، تاريخ المغرب العربي، باريسس، 1970، ص 135125117 من. الأجري، الإحصاء العام للسكّان (ماي 1966)، بالمجلة التونسية للعاوم الاجتماعية. العدد 17 و18 (جوان 1969)، ص 127\_121 أ، مارتال A. Martel، التخوم الصحراوية الطرابلسية للبلاد التونسية ــ 1881 ــ 1911، باريس 1965، الفـــهارس في مـادة الشـطّ والجريد؛ م. الرويسي، ظاهرة النزوح بالجريد في المجلة التونسيسة للعلوم الاجتماعية. عــدد 17 ــ 18 ( جوان 1969). ص 567 ــ 586 م. السكلاني، الحركة الداخلية بالجنوب التونسي بالمجلة التونسية للعلوم الاجتماعية (ديسمبر 1970 ) ص 163 ـ 174؛ س.م. شتارن، ثلاث ملحوظات موقعية شمال إفريقية Thre North African Topographical Notes في مجلة ARABICA، ج I ( 1954 )، ص 343 ـ 345؛ محمد الطالبي، الإمارة الأغلبية، الفهارس؛ ش؛ تيسو Ch. Tissot، جغرافيا مقارنة للمقاطعة الرومانية بإفريقيا، باريس، 1881 ج II ، 30-68231 684.

<sup>(×)</sup> توزر ولاية منذ سنوات عديدة

<sup>(\*\*)</sup> تطورت النّهضة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية في ولاية توزر تطورا ملحوظا منذ سنة 1966.

أما التعداد السكاني لمدينة توزر (حسب إحصاء سنة 1984) فهو: 604 21 ساكن [ المرجع : « هذه تونس ». نشر وزارة الإعلام ـ تونس 1990 ـ التّحرير ـ ].



قفصة مدينة بالبلاد التونسية تقع في الجنوب الغربي على بعد 360 كيلومتر من مدينة تونس، وعلى 200 كيلومتر من القيروان وعلى 100 كيلومتر من قابس، وتعد قفصة 300,000 ساكن. (\*) وهي مركز ولاية تشمل 300,000 نسمة، (\*\*) أهم ما يوجد داخل أرضها من الثروات مناجم الفسفاط بالمظيلة والمتلوي والرديف وأم العرائس، وقد تم اكتشاف مدخراتها في سنة 1885. وتحتوي واحة قفصة على قرابة 100,000 شجرة من النخيل تمورها ضعيفة الجودة، تضاف إليها بساتين البرتقال والليمون والمشمش والتين وكروم العنب، وما زرع حديثا من الريتون وبعض غروس الفستق على سبيل التجربة. والري بها مضمون بفضل عيون المياه الغزيرة المتدفةة داخل

المدينة نفسها وبفضل الآبار الأرتوازية الفوارة. هذا وإن قفصة باعتبارها أولى الواحات على الطريق الرابطة بين القيروان ومنطقة الشطوط، وباشتمالها على آثار من العصور القديمة والغابرة من شأنها أن تشدّ إليها الزوّار قد أنسست في نفسها استعدادا لاقتصام مجال السياحة. وقد استطاعت بفضل هذه الميزة أن تستفيد ببعض الخدمات والمرافق الحديثة، مثل تحسين شبكة الطرقات والتجهيزات الفندقية، وإنشاء الحدائق العمومية، وترميم « المسابح الرومانية » وإصلاح قصبة المدينة وجامعها الكبير، وإعادة بناء جزء من الأسوار البيزنطية على الشكل القديم، وغير ذلك. كما شهدت الصناعات التقليدية بها شيئا من النهضة والانطلاق ، وهي تتمثل بالخصوص في نسج الأغطية والبسط ذات الزخارف الساذجة والألوان الزاهية .

تاريخ المدينة: كلمة قفصة هي الصيغة العربية للتسميّة القديمة وهي « كبصة » Capsa. وانطلاقا من هذا الاسلم عمله الباحلة على ... الباحلة مورغان J. Morgan مورغان منذ سنة 1909 إلى ابتكار لفظة « كبصي » Lapsien لتسمية الحضارة المنتسبة إلى العهد الحجري القديم أو إلى العهد الحجري الأوسلط، والتي كانت هلذه المنطقة من أهم مراكزها، كما تشهد بذلك « حقول الحلزون » العديدة و غيرها من آثار الأنشطة التي ترجع إلى فترة ما قبل التاريخ .

هذا وإن ماضي مدينة قفصة يبقى متسما دائما بالغموض حتى عندما ندخل العصور التاريخية. من ذلك بالخصوص إنّنا لانعلم بدقة متى تم تأسيس المدينة ومن الذي قام بذلك. والرأي السائد قديما إنها من تأسيس أحد الآلهة وهو الهرقل الليبي أو الفينيقي. وإذا ضممنا هذا القول إلى بعض الدلائل الأخرى كان في ذلك ما يدفع إلى الاعتقاد بأن هذه المدينة بونيقية الأصل. على أنّنا لم نظفر بعد بأي اكتشاف أثري من شأنه أن يدعم هذا الافتراض. أمّا العصرب فإنهم يرون أنّ مؤسس المدينسة هسو شنتيان غيلام النمرود ملك الكلدانيّين الأسطوري العجيب (انظر البكري، المسالك، ص 47/100). وفي الحقيقة فإن الباعث على إقامة المدينة وإن بقيت أصولها غامضة وهو ما يتسم به موقعها من ميزات جغرافية. وكما يقول غزال الهرقات الطبيعية المؤدية إلى كلّ من كان يوجد هناك ملتقى عدد من الطرقات الطبيعية المؤدية إلى كلّ من واحات الشطوط، وقابس، ومقاطعة المزاق ومكثر وتبستة ». ومن الجائز أن

يكون البونيقيّون قد استقرّوا بهذا الموقع الذي ليس فيه إلاّ الخير لهم والغنم لما كانوا يتعاطونه من التجارة.

وفي فترة لاحقة أصبحت المدينة جزءا من مملكة يوغرطة الذي كان يسعى إلى إبقائها دومًا تحت حكمه بمعاملتها معاملة خاصّة ومحاباة أهلها، ويذهبب في ذلك إلى حدّ إعفائها مسن دفع الضرائب والجبايات. وقد دفيعت المدينة بعد ذلك ثمنا غاليا عن هذه الحظوة بسبب ما كان فيها من معنى الإخلاص والوفاء للملك النوميدي. فقد قام كايوس ماريوسCaïus Marius، الـــذي أوكلت إليه رومة مهمة إخضاع يوغرطة، بحملة تتسم بالجرأة والإقدام، أخدذ خلالها المدينة بغتة ثم جعلها فريسة للنّيران ( سنة 107 ق . م ). لكنّها استطاعت أن تنهض من تحت الرماد وأن تعود إلى سالف حياتها. فأصبحت في عهد الأمبراطور تراجانوس (98 117) مدينة ذات نظام بلدي يسهر على إدارتها قضاة على الطريقة القرطاجيّة، وفيي هذا دليل على وجود تنظيم بونيقي قديم تمّ الاحتفاظ به في الإمبراطورية. ثمّ حـــلٌ عهـــد الإمبراطور ديوقليسيا نوس Diocletien ( 284 \_ 305)، فعمـــد البربر إلى ركـوب المزيد مـــن مظاهر العدوان والتحرّش. ولم يكن بوسع رومة إلا أنّ تجلى رجالها وتتخلى تدريجيا عن المنطقة. وتواصل تراجع الدخلاء وانحسارهم في عهد الوندال، وبمجرد موت ملكهم جنسريق ( 428\_477) أصبحت «كبصة» عاصمة لإمارة بربريّة .ثم عادت إلى حظيرة بيننطة فاحتضنتها من جديد في عهد الإمبراطور يوسطينيانوس Justinien ( 565 -565) الذي كان قد أعاد بناء وحدة الإمبراطورية وأرجع إليها سالف مجدها. بل أنّ «كبصة» أصبحت عندئذ عاصمة لمقاطعة المزاق. وفي سنة 540 حصنها الإمبراطور صالومون بسور جديد وأطلق عليها اسم «كبصة اليوسطينيانيّة»

ولم يبق اليوم بقفصة من معالم ماضيها القديم الفخم سوى بعض الآثار القليلة النادرة، مثل « الأحواض الرومانية » وبعض الأساطين والسواري وتيجان الأعمدة، ومواد أخرى أقل قيمة من ذلك أعيد استعمالها في بناء المسجد الجامع بوجه خاص، وكذلك في غيره من مباني المدينة القديمة. على أن قفصة قدد كانست حافظت حتى القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي، على ملامحها وطابعها كمدينة عتيقة، بل وعلى استعمال لغة مشتقة من اللاتينية للتخاطب وقد انفردت بذلك

بين مدن إفريقية كلّها ـ كما حافظت أيضا على الدّين المسيحي الذي كان معتقد قسم كبير من سكّانها. ويقول البكري ( في المسائك، ص 100/47)، وقد كان يكتب في أواسط القرن الخامس هـ . / الحادي عشر م.، إنّ « المدينة كانت كلّها مبنيّة على أساطين وطيقان من رخام » وإنّ سورها القديم كان من السلامة والكمال بحيث « تخال أنّه قد فرغ من بنائه بالأمس القريب ». وبعد مرور قررن على ذلك يأتي الإدريسي ليؤكر أيضا ( انظر النزهة، ص 75)، إنّ معظم سكّانها من البربر وأنّ الأغلبية منهم تتضاطب «باللسان اللاطيني الإفريقي ». (راجع أيضا ليفيسكي T.Lewicki لغة رومانية الأصل منسية من لغات إفريقيا الشمالية بمجلة مجلة Rocznik Orient ، حالته مختلفة).

وقد لامست الموجات الأولى من الفتوحات الإسلامية أسوار مدينة قفصة منذ سنة 27 هـ / 647 م، أي بعد الانتصار في سبيطلة وموت البطريق جرجير Grégoire. وبعد مرور عقدين من السنين استولى عقبة بن نافع على المدينة عنوة. ثنام خرجات بعد ذلك من يد المسلمين مسع كاملل إفريقية حتى جاء حسّان بن النعمان فاسترجعها نهائيا حوالي سنة 78 هـ / 692- 698 م.)

وفي أواخسر القرن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد، وأوائل القرن الثالث / التاسع م. كانت منطقة قفصة عامرة بالخصوص بالخوارج من قبائل لواتة وزواغة ومكناسة. وقد اشتركوا سنة 224 هـ / 839 م. في الثورة التي هزّت منطقة قسطيليّة، فعاقبهم الأميسر الأغلبيّ أبو عقال على ذلك عقابا شديدا، هذا ويذكسر الشماخي (في السّيير، 203) أنّ الإمام عبد الوهاب ( 168 هـ / 784 ـ 823 م ). كان له بقفصة « عامل». وينبغي أن ندرك أنّ المقصود بذلك هو الجابي الذي كان يجمع الصدقات الشرعية من أتباع المذهب الإباضي ويوجّه بها إلى تاهرت بقدر متفاوت من السريّة والكتمان، وذلك لأنّ مدينة قفصة لم تكن يوما داخلة في حكم الدولة الرّستميّة.

وبعدد أن خضعت قفصة لسلطان الفاطميّين، ثم الصنهاجيّين من بعهدهم، أصبحت طيلة أكثر من قرن ( 445 554 هـ / 1053 - 1159 م ) عاصمة لدويلة مستقلّــة بذاتها تشمل كامل بــلاد قسطيليــة، أي منطقة الجريد الحالي. فقد كانت زحفة بنى هلال غيرّت فعلا وبصورة

عميقة المحيط السياسي والتوازن بين مختلف الأجناس والعناصر بالمنطقة كلّها، فانهارت أركان السلطة المركزية وعمّت الفوضى والاضطرابات كلّ الجهات. فعمد عند ذلك عبد اللّه بن محمد بن الرّند عامل المدينة من قبل الصنهاجيّين إلى إعلان استقلاله واستئثاره بالحكم ( 445 و 465 هـ / 1053 \_ 1073 م) .، كما فعلل كثير غيره ، ودفل الجزيات للأعراب البدو ( ولاسيما منهم قبيلة رياح )، وتحالف معهم فرستخ بذلك أسس نفوذه وضمن الأمن والطمأنينة في أرجاء مملكته. وقد ساعده كلّ ذلك على استجلاب الشعراء والفقهاء إلى بلاطه .

ثم جاء عهد الموحدين الذين جمعوا في حكمهم بين كامل أنصاء المغرب، واضعين بذلك حدًا لانفراد قفصة بأمرها. وقد قام عبد المؤمن بن علي سنة 554 هـ/ 1159 م. بافتتاح المدينة عنوة بعد حصار شديد. ومنذ ذلك الحين شهدت قفصة حياة مضطربة مثل كامل مناطق الجنوب من إفريقية. ونازع الموحدين عليها أحد المغامرين من أصل أرمني يدعى قراقوش، كما نازعتهم بالخصوص دولة بني غانية. هذا ولم يذعن بنو الرند لما حلّ بهم ولم يقبل وا بتنحيتهم عن السلطة، فأعاد الأمير ابن المعزّ هذه الدولة إلى الحكم من جديد استجابة لرغبة أهالي المدينة الذين أغضبهم عامل الموحدين فوثبوا عليه وقتلوه. فضرج الخليفة أبو يعقوب يوسف من مراكش وجاء بنفسه سنة 575 هـ / 1801م. لمحاصرة المدينة ، التي لم يدم خضوعها زمنا طويلا. فلم تلبث أن سقطت في قبضة بني غانية. فاضطر خضوعها زمنا طويلا. فلم تلبث أن سقطت في قبضة بني غانية. فاضطر المنصور، هـــو الآخــر، إلى محاصرتها علــى رأس جيش عتيد ( سنة أسوارها من الأساس، ولم يسمح لسكّانها بالاحتفاظ بأراضيهم إلاّ على أساس اعتبارهم مزارعين بالشرّاكة .

ولم تكن حياة المدينة أقل اضطرابا من ذلك في عهد الدولة الحفصية. فقد غلب عليها في سنة 681 هـ/1282م. الدعيّ ابن أبي عمارة (681 683 هـ/1282 م). ثم استرجعت بعد ذلك استقلاليتها المعهودة في ظلّ حكم دويْلة محلية، وهي دولة بني العبيد الذين كانوا يدّعون النسب العربي. أمّا الأمير الحفصي أبو بكر الذي تميّز أوّل عهده \_ المتسم بشدة التمزّق والاضطراب \_ بفقدان مقاطعات الجنوب، فقد حاصر قفصة في سنة 735 هـ/ 1335 م.، واسترجعها ثمّ عهد بولايتها إلى ابنه أبي العبّاس. وقد سعى في

نفس الوقت، بواسطة التنازل عن بعض الأراضي لفائدة الفقراء وذوي الحاجة من سكّان المدينة، إلى تمتين السروابط بينها وبين دولته. لكنّها لم تلبث مع ذلك، بعد فترة قصيرة من السيطرة المرينية عليها (748\_750\_م\_/ 1348-1350م )، أن استعادت حريتها من جديد تحت سلطة أحمد بن عمر بن العبيد ، ثمّ ابنه محمد من بعده. وقد اضطرّ السلطان الحفصي أبو العباس ( 772 ـ 796 هـ / 1370- 1394 م ) إلى استرجاع ملكبه بحدّ السلاح. فضرب الحصار على قفصة في سنة 780هـ / 1378م.، وقام بتدمير واحتها لإرغام أهلها على الاستسلام، ثمّ وليّ عليها ابنه أبا بكر. وبعد ذلك، وفى خضم الاضطرابات التي أعقبت مسوت الوالسي التركسي (سنة 793هـ / 1391 م )، قام شخص يدعى الدُنَايدن بإعادة الحكم من جديد إلى دولة بنى العبيد، مستأثرابه لنفسه. فاضطر البو العباس إلى التدخل مرّة أخرى. وفي أواسط سنة 795هـ / ربيع سنة 1393 م. حاصر المدينة من جديد وعاد فخرّب واحة نخيلها. ومنى ببعض الهزائم. ولم يتمكّن من السيطرة نهائيا على هذا الأمر- قبيل موته بأشهر - إلا يمشقة وعناء. ولم يدم ذلك طويلا، إذ نجم بنو العبيد بالمدينة من جديد في عهد خلفه أبي فارس (796 \_ 837 هـ / 1394 \_ 1434 م، الذي أجبـر هو الآخـر على محاصرة المدينة وافتتاحها عنوة (سنة 802هـ/1400 م ) ثم قام بتهديم أسوارها من الأساس فقضى بذلك نهائيا على دولية المتمرّديينن. وبعيد انقضاء بضعة عقود من السنين، قام السلطان ابو عبد الله محمد المنتصر (837-837 هـ / 1434 ــ 1435 م) بزيارة المدينة وتسرميم القصبة التي أقام بها سلفه .

ومنذ ذلك الوقت لم يرد ذكر قفصة كثيرا في معرض الأحداث. فبعد محاولة غير ناجحة سنة 1530 م، أمكن للقائد التركي درغوث ـ الذي أوكل إليه السلطان العثماني سليمان القانوني ( 1520-1566 م ) حكم طرابلس ـ أن يفتتح المدينة عنوة يوم 20 ديسمبر 1556 م. لكن الاحتسلال التركي لم يرجع إليها سالف ازدهارها. فقد اجتمع على استنزاف خيراتها كل من أعراب البادية الرّحل والحكومة المركزية العاجزة عن حمايتها فلم تفتأ تتدهور وتتقهقر حتى نزلت إلى مستوى بلدة صغيرة مغمورة احتلّتها الجيوش الفرنسية بدون عناء (يوم 20نوفمبر 1881) إبّان انتصاب الحماية بالبلاد .

الجغرافيا التاريخية: قفصة مدينة من مدن السهوب تقوم بين جبال عرباطة بالجنوب الشرقي، وجبال أصاله وابن يونس بالشمال والشمال الغربي. على مرتفع يبلغ علوة 345 مترا، وفي موقع اتسم في مختلف عصور التاريخ بمظهره المقفر الموحش، وقد كانت دوما مثالا للحاضرة الكبيرة التي يعود نجاحها وازدهارها إلى ما يوجد بها من رصيد مائي وسط منطقة يغلب عليها الجفاف والجدب، وإلى موقعها الممتاز الذي يجعل منها، حسب عبارة ش. تيسو - Ch.Tissot « بابا من أبواب الصحراء ومفتاحا من مفاتيح التل معا وفي من أبواب الصحراء ومفتاحا من مفاتيح التل معا وفي نسلسطس عليها الجغرافيا المقارنة ... ج ١٦، ص 668 ). أمّا كبيرة وعتيدة»، لكنّه كان يلّح منذ ذلك العهد على ما ينشأ عن وجود الفيافي والقفار الشاسعة المحيطة بها من مناعة للمدينة، وصعوبة على الجيوش الغازية في الوصول إليها .

ويفضل مثل هذه المؤهلات العديدة للنجاح، أمكن لقفصة أن تحافظ إلى نهاية العهود التاريخية القديمة، ورغم تقهقر منطقة المزاق، على ما كان لها من أهمية وازدهار. وبعد الفتح العربي ازدادت انطلاقتها قوّة وثباتا. فقد أسلفنا القول انها حافظت طويلا على مظهرها وأسلوب حياتها العتيقين. وفي أواخر القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادي يصف لنا اليعقوبي مدينة قفصة على النحو التالي \_ وقد كان أوّل جغرافي عربي يترك لنا بعض الملاحظات الشخصيّة المفصّلة حول المدينة \_ فيقول : « مدينة حصينة يحيط بها سلور مبنى بالحجارة. وبداخل المدينة ينابيع ماء جارية، وسككها مفروشة بالبلاط، وأحوازها كثيرة الخصب وثمارها مشهورة » (راجع البلدان، ص 212). وفي أواسط القرن الرابع هـ / العاشر م. يذكر لنا ابن حوقل - الذي كان موجودا بالقيسروان سنسة 336 هـ / 947 م. ( راجع صورة الأرض، ص 84 ترجمة كسرامرز وفيات Kramers-Wiet، ص 92) إن مدينة قفصة كانت « مستقلة بأمرها » وأنّ ازدهارها كان « في غاية الكمال » قبل سنة 330هـ / 942 م.، وهـيى السنـــة التي قام فيها أبو يزيـد النكّاري بتخريبها ( صورة الأرض ص 92 الترجمة، 93). وقد نهضت من نكبتها بسرعة فيمنا يبــدو، إذ أنَّ المقدسي (المتوفَّ سـنة 378 هـ / 888 م). يذكرهـا في أواخـر القرن الرابع هـ / العاشر م. مـن جملـة أمصـار إفريقيّة وحواضرهـا

الكبرى. وفي منتصف القرن الخامس هـ / الحادي عشر م. يقدم لنا البكري ( المتوفي حوالي سنيية 461هـ /1068م ).. ولم يكن قد زار البلاد بنفسه وإنّما كان ينقل أخباره عبادة عن المؤرّخ الإفريقي الورّاق (المتوفِّ سنة 363هـ 1/ 973 و24 من من المعاسن. وهذا الوصف الذي يعدّ من أكثر ما بلغنا عن المدينة تفصيلا في العصر الوسيط، يتحدُّث يَيْاطِيْهَا فِي عِما كِيان بِها مِن معالم من عهود الأوكين لا تزال على أحسن حالي وهن عيون فوارة تزود بوفير المياه بساتينها الغناء التي كانت تنابِّج أَفِيما بَوْتيه من الثمار، كميات وافرة من الفستق يتم تصديرها إلى كامل أنصاء إفريقيَّة، بل وحتى إلى مصر وسجلماسة والأندلس، ويضيف البكري أنه كان يوجد بها تمر في حجم بيض الحمام، وكان بضواحى المدينة وبجوارها مالا يقل عن المائتين من القرى الصغيرة والكور، تسمّى « قصور قفصة » ويعمّها الازدهـــار والرخاء. وآخر ما كانت تتميّز به من دلائل الثراء الذي لا مجال للشكّ فيه أنّ خراجها من الجبايات التي تدفع إلى الدولة كان لا يقلّ عن خمسين الف دينار حسب ما يؤكده لنا الرواة. ومن الثابت أنَّ هذا الوصف كان يصوّر أوج ما بلغته المدينة من مراتب الازدهار. وقد كان ذلك على أغلب الظنّ في زمن الورّاق. أى في آخر القرن الرابع الهجري / العاشرم. ويبدو أنّ هذا الازدهار قد تواصل خلال القرن الموالي، أي في عصر البكري، بالرغم عن هجمة بني هلال المباغتة، وقد اهتدى بنو الرّند إلى إقامة أسلوب في التعايش معهم كان يكلُّفهم الكثير طبعا، لكنَّه كان من قبيل الأمور التي يمكن تحمَّلها. وبقيت المدينة على ازدهارها حتى أواسه القرن السادس هـ/ الثاني عشر م.، وهو العهد الذي كان يكتب فيه الإدريسي، وقد وصف قفصة بأنها « مدينة حسنة » بسورها السليم المتكامل ومياهها الغنزيرة وأسواقها النشيطة النافقة التـى تغصّ بالتجّار، وصناعاتها « القائمة » وواحتها الفسيحة ذات التمور « العجيبة » وأرباضها العامرة وبساتينها وأجنّتها ومزارعها المتنوّعة التي كانت تنتج فيما تنتج الحنّاء والقطن والكمّون وهي من الموّاد التي كان الناس يتهافتون عليها في العصر الوسيط .

وبحلول عهد دولة الموحدين تغير الوضع تغيرًا كاملا. فقد كانت مدينة شديدة التعلّق باستقلالها. وكثيرا ما تمرّدت على الحكّام وخرجت على السلطة المركزيّة، فدفعت ثمنا باهضا جزاء تعلّقها المفرط بالحريّة. وقد تمّ مرارا \_ كما أسلفنا \_ تهديـم أسوارهـا وتحصيناتها مـان

الأساس وتدميس واحسمة نخيلها. ومنسذ ذلسك العهد بسدا تدهورها وتراجعها الاقتصادي. ففي القرن السابع هد / الثالث عشر م. يقتصر ياقوت ( 574\_626 هـ / 1178\_1229 م)، بعد التذكير بسالف محاسنها، على وصفها بأنهًا «بلدة صغيرة على تخوم إفريقيّة ... وسط أرض سبخاء قاحلة » (انظر البلدان، ج١٧، ص 382). أمّا قراها وضمواحيها التي كانت أكثر تعرّضا لمخاطر الاكتساح والتدمير، فقدد أل أمرها إلى الاندثار. ففي زمن ابن الشباط (618 هـ/ 1221 ـ 1282 م ) ـ فيما نقل عنه الوزير السرّاج (انظر الحلل، ج I، ص 437 ) — « لم يبق منها إلاّ القليل ». وفي أواسط القرن السادس عشر يقول الحسن بن محمد الفاسي ( المعروف بليون الإفريقي Jean -Léon l'Africain ) بعد الإشارة إلى ما كان أمر به المنصور من تهديم وتخريب: «واليوم عمرت قفصة من جديد بالسكّان، لكنّنا لا نجد فيها سوى مبان متواضعة باستثناء بعض الجوامع. وسككها في غاية الاتساع وهي مفروشة كلها بالبلاط الأسود كشوارع نابولي وفيرنزا. وأهلها متحضر ون متسمون بحسن المعاشرة، إلا أنهم فقراء لكثرة ما يثقل كواهلهم من الضرائب والجبايات التي يدفعونها لملك تونس» (انظر وصف إفريقيا، ج II، ص 444 ). ثم يستمرّ الكاتب في كلامه متحدثــا عن فســاد مناخها ومثنيا على ما تنتجــه من أنسجة وأوانى فخَّار وتمور، ومادحا مابها من بساتين برتقال وحقول زيتون «زيته في غاية الكمال طعما ولونا ». وعلينـــا بعد ذلك أن ننتظـر حلول القررن التاسيع عشر، ورحلات غيران Guerin وزاكون Zaccone وماييه Mayet لكى نظفر باخبار أخرى عن المدينة وبوصف جديد لها، بعد أن أصبحت مجرّد قرية حقيرة بائسة .

## ثبت المراجع

مصادر جغرافية (مرتبة حسب التسلسل النزمني) ابن خرداذبه، المسالك؛ وابن الفقيه، البلدان، تحد. وترجمة لحاج صادق بعنوان وصف المغرب ...Description du Maghrib، الجزائر، 1949، ص 6/7 مع التعليق 74، 30/18؛ اليعقوبي، البلدان، ترجمة ج . فيات G.Wiet بعنوان Les Pays، القاهرة، 1937، ص 212؛ ابن حوقل، صورة الأرض، ط. بيروت، بدون تاريخ، ص 212؛ ابن حوقل، صورة الأرض، ط. بيروت، بدون تاريخ، ص 32 و (ترجمة كرامرز ـ فيات Kramers-Wiet ص 93،92)؛ المقدسي، أحسن

التقاسيم، تحــ وتـرجمة جزئية لشـارل بيلاً Ch. Pellat يعنـوان وصـف المغرب Description de l'Occident، الجزائر\_ 1950، ص 4 / 64.5 / 65 ؛ البكري، المسالك، تح.. وترجمة دى سلان de Slane، باريس، 1965، ص 14 / 35 / 47 / 100 - 102، 75/ 153، 148 / 284 / 148°؛ الإدريسي، النزهة طاء جزئية لهنري بيراس H Pérès، الجِزائرَةُ 1957 صَنْ 1957، هِنْ الْعَلَامُ الْعَلَامُ بِيرُوتَ 1957 TV ص 382 ـ 383 التَّجانيَ، الرَّحلة، ط. تونس، 1958، ض 114، 136 ـ 139، 351 ـ 356، 356 ـ 357 ـ 356 صفى الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، تحد على محمد البجاوي، القاهرة، 4954 ج III، ص 1113؛ جان ليون الإفريقي Jean-Léon l'Africain، وصف إفريقيا، ترجمة عن اللاتينية لايبولار A. Epaulard باريس، 1956 ج II، ص 443\_445 الوزير السرّاج، الحلل تحد م ،ج الهيلشة، تونيس 1970 جI ص 368، 379 ـ 388، 381 ـ 379، 368 . فيــزان V.Guérin رحــلــة اثرية في الإيالية التونسية Voyage archéologique dans la Régence de Tunis باریس، 1862 ج۱، ص 270 - 287 زاکون Zaccone ، تقییدات حمول الإيالية التونسية Notes sur la Régence de Tunis، باريس، 1875، ص 216\_208 سياليس ، Céalis من سوسة إلى قفصة De Sousse à Gafsa بارينس، بدون تاریسخ، ص 153 ق. ماییسه V. Mayet و فسی جنوب تونيس Voyage dans le Sud de la Tunisie باريس 1887، ص 171- 186.

الدراسات: ل. بلوط L. Balout عهد ما قبل التاريخ بإفريقيا الشمالية الدراسات: ل. بلوط L. Balout عهد ما قبل التاريخ بإفريقيا الشمالية المدرو المناسلة المدرو المناسلة القديمة وقفصة الحديثة عيش عمال المناجع المناسلة المنابع الم

التاريخ القديم لإفريقيا الشمالية، باريس، 1913 1928، جII، ص 98-99، ج V، ص 204 ، 278 ، 279 ، ج VII ، ص 231 ؛ هـــ ر. إدريس H.R.Idris الدولــة الصنهاجية Ziride، ج1، ص 222\_233 396\_ 399، ج11، ص 470\_471؛ ش . أ .جوليان Ch.A.Julien، تاريخ إفريقيا الشمالية، باريس، 1956، ج II، ص 271 ؛ ع، العروى تاريسخ المغسرب العربسي، باريسس، 1970، ص 175117، 220 309: أ. مارتال A.Martel التخبوم الصحر اوبية الطرابلسيية للب لاد التونسيسة 1911-1881 Les Confins saharo-tripolitains de la Tunisie الب لاد التونسيسة 1911 – 1) باربـــس، 1965، ج1، ص 243 ـ 244 ، 260 – 265 ، 276 ـ 278 ؛ أ. سعد زغلول، تاريخ المغسس العربي، القاهسرة، 1965، ص 141،113 190- 190، 191: م. الطالبي. الإمسارة الأغلبية. ص 219 و22 356 359 677 672 ، 686 ؛ ش . تيسـوCh.Tissot، الجغرافــيا المقارنة للمقاطعة الرومانيـة بإفريقيا Géographie comparée de la province romaine d'Afrique باريس، 1884، ج II ص 264، 265، 268؛ ج. توتان J.Toutain، المدن الرومانية بالبلاد التونسية des Cités romaines de Tunisie، باريس، 1896؛ ر. فوفراي R. Vaufrey. فترة ما قبل التاريخ بإفريقيا Préhistoire de l'Afrique) ج I، المغرب العربي Le Maghreb ، ياريس، 1955، ص 14 127 195، 407، 415.

<sup>(\*)60970</sup> ساكن (التعداد السكاني لسنة 1984 ـ المرجع : « هذه تونس » ـ نشر وزارة الاعلام ـ تونس ـ 1990 ).

<sup>(\* \*)</sup> هناك تطور ملحوظ في التعداد السكاني لهذه الولاية.



## <u>شو</u>صرة

قوصرة أو توسرة، جزيرة إيطالية تسمى اليوم بنطلارية Pantelleria تبعد 100 كلم عسن صقلية و 76 كلم عسن المدينة التونسية قليبية (كليبيا) Clupea، وهي رعسن بركانسي مساحته 83 كلم 2 يخلو من الماء العذب يشرف من ارتفاع 836 م، سكّانه 10000. وتسمية قوصرة من كما يرسمها ياقوت من ارتفاع 836 م، سكّانه عربيا (قفة التمر) وأغلب المصادر، هي في الواقع من أصل يوناني. وهو تحريف كوسيرا Cossyra ، ويتجل بصفة أوضح في الشكل الذي وثقه واحتفظ به البكري: قوسسرة. ومن جهة أخرى، لاريب أنهًا كانت تنطق بصفة دارجة قوصرة ، ثم وقع تعريبها في النصوص، تماثلا مع صيغة عربية، فأصبحت قصوصة موسرة.

ولما كانت قوصرة دون قيمة استراتيجية واقتصادية ، فإنها لم تشغل التاريخ إلاّ قليلا ، ولا تلتقط إلاّ معلومات قليلة في شانها في المصادر العربية : فعند غزو عبد الله بن سعد بن أبي سرح لإفريقية (27 هـ/ 140-648) تجمع سكّان جزيرة شريك (الوطن القبلي) بكليبيا ولجؤوا مؤقّتا إلى قوصرة. وبعد نصف قرن، حوالي 81 هـ/ 700 م، ذهب عبد الملك بن قطن \_ وقد آل به الأمر إلى أن يصبح واليا للاندلس \_ لاجتياح الجزيرة، ويرجح أنه انطلق من مصر. وقد واصلت قوصرة إثر ذلك من دون شكّ استقبال الأساطيل الإسلامية الزائرة من حين لآخر لما بدأت في اجتياح البصر الأبيض المتوسط. وفي سنة 221 هـ/ 688 م، كانت قوصرة المحتياح البحر الأبيض المتوسط. وفي سنة 221 هـ/ 688 م، كانت قوصرة أسطولها الأغالبة الذين شرعوا منذ 212 هـ/ 687 م في غزو صقلية. ولا يعرف متى استولى عليها هؤلاء. لكنها كانت ملكا لهم بعد، بلا شك، سنة يعرف متى استولى عليها هؤلاء. لكنها كانت ملكا لهم بعد، بلا شك، سنة وأصبحت مسلمة في الاثناء بصفة كاملة، جزءا من إفريقية، حتى العهد وأصبحت مسلمة في الاثناء بصفة كاملة، جزءا من إفريقية، حتى العهد الموحدى.

وبالطبع لم تفلت من الصراعات التي تسواجه فيها نسرمان صقلية والمذيريّين. ففي نسواحيها، غيرق الأسطول المكوّن من 400 سفينة والذي جهزه المعز بسن باديس (407 لـ 454 هـ / 1016 لـ 1062 م) لنجدة مسلمي صقليّة فسي ذي القسعدة 416 / جانفسي 1026. وهنساك أيضا، تجمعست أساطيل بيزا Pise وجنوة Gênes سنة 480 هـ / 1087 لـ 1088 م، وكانت تعتزم مهاجمة إفريقيّة. وقد أنذر مسلمو الجزيرة تميما ( 454 ـ 501 هـ / 1062 ـ 1062 م) بواسطة الحمام الزاجسل بالخطر الذي يعترضه، وفي سنة 751 هـ / 1123 م.،نهسب الأسطسول النرمسانسي قوصسرة، في طريقه إلى المهدية، واجتاحها، وقتل سكّانها. وأخيرا، في سنة 553هـ / 1148 ـ 1148 م، المتولى المسطول المسقليّ الذي يقوده جورج الأنطاكي Georges d'Antioche عاصمة الزيريّين .

وقد استرجع قوصرة دون شك إثر ذلك الموحدون الذين قدموا لتحرير إفريقية من الحضور المسيحي، وتوحيد المغرب، ولم يكن ذلك لوقت طويل. ففي معاهدة عقدت بتاريخ 15 جمادي الثانية 618 هـ /6 أوت 1221م، مع الإمبراطور فريديرك الثاني Frédéric II ، تخلي حاكم تونس الموحدي عن قوصـــرة لصقلية، بشــرط أن يتمكن مسلمو الجزيرة من التمتع

بالاستقلل الإداري والقاندوني، و أن يدف نصف الضرائب الماخوذة منهم لإفريقية (ماس لاتري Mas-Latrie الضرائب الماخوذة منهم لإفريقية (ماس لاتري Aragon معاهدات... Traités معاهدات... مصير صقلية، وارتبطيت خلال بعض الوقت بمملكة اراغون Aragon مصير صقلية، وارتبطيت خلال بعض الوقت بمملكة اراغون وتحصلت حسبت المحتمل من القطلونيين Catalans على تسميتها الجديدة ببنطلارية Pantelleria غير أن حكام تونس لم يتخلوا بصفة كاملة عن استعادتها وتضبط معاهدة غريبة بتاريخ 1403م الشروط التي يمكن لحاكم الأعون أن يستولي على جربة، وحاكم تونس على قوصرة. لكن هذه المعاهدة الغريبة لم تطبق على الاطلاق.

وقسد بقسي سكسان قوصسرة طويلا مسلمين، حتى أن ياقوت (المتوفى 626 هـ / 1228 م) يحدّد أنهم كانوا في القرن السابع هـ / الثالث عشر م. يتكوّنون من الوهبية - أصيلي جربة ؟ - الذين كان شظفهم ملائما تماما لوضع الجزيرة ومواردها الشحيصة. وعملت السلط المسيحية الجديدة كلّ العمل على الاحتفاظ بهم. وهكذا نرى، سنة 1438 م، الفونس الأراغوني Alphonse d'Aragon يشكو إلى سلطان تونس من أن بعض الموظفين الحفصيين كانوا يشجّعون هجرتهم. وطالب سفيره بعودة المهاجرين، وربعا بإقرار أفارقة جدد في الجزيرة. ولا ندري في أي تاريخ بدأت المسيحية في قوصرة، لكنّ فازلو Fazello الذي يذكره آماري Amari تاريخ كان المسيحية في مخبرنا أنه منذ بداية القرن العاشر هـ/ السادس عشر م. كان المسيحيون والمسلمون بها يرتدون نفس الملابس ويتكلمون عين كان المسيحيون والمسلمون بها يرتدون نفس الملابس ويتكلمون عين بتونس، وتمكّن من الفرار منها ــ كانت، في التاريخ الذي لجأ إلى قوصرة، أي سنة 670، هي نفس اللّفة التي يتكلّم بها في مالطة، وقد كانت إذن عربية، لا بد أنها قد تغيرت بعد بصفة عميقة.

وقسد كانست موارد الجزيرة دائمسا شحيحسة بقدر. وكانت غاباتها توفّر خشبسا ذا نوعية ممتازة، ويقال إنّه كان يصطاد فيها الماعز الوحشي. وفسي منتصف القرن السابع عشر، حسب بوني Bonnet كانست كلّ تجسارة الجزيسرة تتمثل في الخمور، والفحم، والخشب، وكان سكانها ينقلونها إلى صقليّة ومالطة (ب. غرانشان P. Grandchamp،

البيليوغرافيا : المصادر ـ البكري، المسالك، تحددي سلان De Slane، باريس، 1965 ، 45 / 97 ؛ نفسه، جغرافيه قالأند دلس والمغرب، تحد ا. ا. الحاجسي، بيروت ، 1968 226 - 227 ؛ ابن الأثير، الكامسل، ط. بيـــروت ، 4965- 1966- 1966 VI ؛ 498 X، 166، 197، 198، 216، 126 ياقوت ، ط. بيروت، 1957 IV، 13، 413 صفى الدين البغدادي، مراصد، القاهرة، 1955، III، 133 المنسس ياقبوت )؛ ابن عبد المنعبم الحميسري، السيروض، تد. جيزئي أ. ريزيتانو U.Rizzitano، في مجّلة كليّة الأداب، جامعة القامـــرة، ( ماي 1956)، XVIII، 472-173؛ البلوي، تاج المفرق، مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس، رقم 15060 وجه؛ ابن خلدون، المقدم ته، بيـــروت، 1956، 454، 455؛ نفســـه، العبـــر، بيـــروت، 1956 - 433، Va ا 331. الدراسيات : ح.ح عبد الوهياب، قصة جزيرة قوصيرة العربية، في المجلّبة التاريخية المصرية 2II/ (القاهبرة، 1949)، 55-73 (أعيد نشره في ورقدات، II، تونيس،1966 ، 277 - 316 ، ترجم بالفرنسية في أعمال الجمعية الملكية للدراسات التاريخية Procedings of the Royal Society of historical Studies (القاهسرة، 1951)، 57-78 م . آماري Storia dei musulmani di Sicilia، كاتسان M. Amari «H. Bresc مادّة بنطلارية؛ هـ.. براسك 1935 - 1933 Catane منطلارسة بن الإسلام و المسيحية Pantelleria entre l'islam et la chrétienté فسسي كراسسات تونسسس LXXVI - LXXV.Cahiers de Tunisie (1971)، 105- 128-ر. برانشفي ق R.Brunschvig، الحفصي ون Hafsides، 1، 225 26 249، 272؛ شـ . أ : دوفــــورك (Ch. E. Dufourcq)، إسبانية القطلونيّة و المغرب في القرنين الثالث عشر و الرابع عشر (L'Espagne Catalane et le Maghreb aux في القرنين الثالث عشر (XIIIè et XIVè siècle، باريس، 1966 الثبست في مادة بنطلارية ؛ ب. غرانشان P.Grandchamp، تاجسر بروفنسسي P.Grandchamp «R.Idriss مناه (1670 ـ 1669) عن تونسس ، 14،13،1939 هناد. إدريس (1670 ـ 1669) esclave à Tunis الزيريَّون (Zirides)، 288174168 527.356؛ م. الطالبـي، الإمـارة 439.267 Emirat Aghlabide ما الأغلب



## الشيروان

القيروان، مدينة في وسط البلاد التونسية تبعد مسافة 156 كيلومترا عن مدينة تونس، ومسافــــة 57 كيلومترا عن مدينة سوسة، وتقــع على ارتفاع 60 مترا فوق مستوى سطح البحــر. وهي مركز ولايـــة تشتمل على 336,000 ساكن(\*)يعيشون فوق مساحة تساوي 680,000 هكتار. وقد كان عدد سكّان المدينة يبلغ 34,000 شخــص في سنـــة 1956، فتطوّر إلى 47,000 شخص (في إحصاء سنـة 1966)، ثمّ إلى 56,000 نسمة سنة 1972. (\*\*) وتشهد درجات الحرارة بالمدينة فروقا عظيمة إذ أنها تتراوح بين بضعة درجات مئوية تحت الصفر في الشتــــاء وبين 40 درجة أو أكثـر في فصل الصيف. وتهبّ على المدينة ريح السموم الصحراوية بمعـدل 21 يوما في السنة. أمّا معدّل نزول الأمطار فهو يتراوح بين 250 و 300 ميليمتر في السنة

بالمدينة نفسها وضواحيها، ويصل إلى 500 ميليمتر بالمناطق الغربية من الولاية. ويتفاوت نزول الأمطار بصورة كبرى من سنة إلى أخرى، إذ تنتقل المنطقة من الجفاف إلى الفيضانات البالغة حدّ الكوارث، وقد كانت فيضانات سنة 1969 من أكثرها تدميرا وإتلافا للمنشآت والخيرات. وإنّ سدّ وادى زرود، الذى سوف يشرع قريبا في بنائه (\*\*\*) ، والذى سيمكّن من خزن 80 مليون متر مكعّب من المياه، وكذلك سدّ وادى مرق اللّيل الذي لا تزال البدراسات المتعلقية به في مسراحلها الأولى، (\*\*\*\*) سوف يسمحان باجتناب مثل هذه الفيضانات وتفاديها، وبتوسيع رقعة الأراضي القابلة للريّ بالزيادة في مساحتها الحالية البالغة 14,000 هكتار (منها 8,000 هكتار فقط مستغلّة في الزراعة بصورة فعلية ). وفعلا فإنّ الوجهة الغالبة على منطقة القيروان هي وجهة فللحية أساسا. وقد سمحت الجهود المبذولية خلال العشريتين الماضيتين بتطوير زراعة الأشجار المثمسرة بشكل ضخ مه ذه الولايسة تعمد في سنة 1972 ما يسماوي 350,000 أصل زيتون و 2,800,000 شجرة لوز. وتأتى أشجار المشمش في المرتبة الثالثة. وتتفاوت المساحات المزروعة قموحا بشكل كبير بين سنة وأخرى بحسب وجود أمطار الخريف. فقد مرّت هذه المساحات من 58,000 هكتار سنة 1968إلى 200,000 هكتار سنة 1972. وكانت في حدود 75,000هكتار في سنة 1956 ثمَّ بلغت 225,000 هكتار سنة 1959. وفيما يتعلَّق بالمواشي فقد كانت تعدّ في سنة 1972: 260,000 رأس مــن الأغنام و14,000 من البقـــر و 20,000 من الماعسن و 11,000 من الإبل. أمّا القطاع الصناعي فإنّه لا ينزال في طور المخاض، وهو يشمل حوالي عشر مؤسسات صغرى (في ميادين الصّباغة والنَّجارة وصناعة الحلوى والتصبير الغذائي ) تستغَّل كلَّها ألف شخص تقريبا. وليس من المنتظر أن يشهد هذا القطاع توسّعا كبيرا. على أنّ المنزلة الأولى في نشاط مدينة القيروان تبقى لقطاع الصناعات التقليدية. فصناعة الخشب والنحاس والحلفاء، وإنتاج المصوغ والقناديل والغرابيل، وممارسة الصبياغة والنسج التقليديّين تشغّل في جملتها 1,200 من الحرفيّين. لكنّ شهرة القيروان تعود بالخصوص إلى الصناعة اليدوية للنزرابي الصوفية الكثيفة. فقد تمّ منذ مدّة إنشاء الديبوان القومي للصناعات التقليدية ، ممّا سمح بتدريب وتكوين عاملات مختصات جديدات في ورشاته وبإدخال شيء من الحداثة على أشكال الزخارف. إلا أنّ ذلك لم يجرّد هذه الصناعة التقليدية من طابعها العائلي ومن صبغتها النسائية أساسا. فكان عدد «السدّايات » العائلية يبلغ 4500 آلة في سنة 1972. وتطوّر إنتاج الزرابي من إلى السدّايات » العائلية يبلغ 4500 آلة في سنة 1972. وتطوّر إنتاج الزرابي من 56,000 متر مربع سنة 1972، ومازال قابلا للزيادة والنموّ. لكنّ هـنه الجهود كلّها لم تسمح مع ذلك بتحقيق التشغيل الكامل بسبب ارتفياع نسبة الولادات وتزايد النسل على وجه الخصوص لذلك فإنّ تلث السكّان الذكور النشيطين يوجدون في حالة تشغيل منقوص أو في عطول كامل عن العمل.

وتتكوَّن القيروان حاليًا من «المدينة» القديمة ذات الأزقَّة الضيَّقة الملتوية حيث تحافظ الأسواق أو تكاد على الطابع العامّ الذي اكتسته منذ القرن الثامن عشر. وهذه «المدينة» لا تزال اليوم محاطة بأسوار ذات شرفات، مبنيّة باللبن، تحصّن جنباتها بين المسافة والأخرى دعائم وأكتاف قائمة مستديرة. ويزيد طول هذه الأسوار على الثلاثة كيلومترات، وبغرب المدينة وشمالها الغربي تمتد أرباض «القبليّة» و«الجبليّة» و «جلاص»، وفي الناحية الجنوبية، بين باب الجلَّادين (أي ممارسي صناعة الجلود) - الذي أطلق عليه منذ الاستقلال اسم باب الشهداء ، وهو باب الدخول إلى المدينة القديمة \_ وبين محطّة السكّة الحديدية، تقع المدينة العصرية حيث تـوجد الـدواوين الإدارية والبنوك والنّرل وغير ذلك، وقد تمّ بناء حيّ شعبى، يدعى حيّ سيدي سحنون، بالناحية الغربية. ويوجد بها حي آخر، وهو حىّ المنصورة، يحتوي على أربعمائة بيت من الطراز العصري هي على ملك أشخاص أكثر يسرا. أمّا أهمّ المعالم التاريخية بالمدينة، بالإضافة إلى الجامع الكبير، فهي جامع الأبواب الثلاثة الذي تشكّل واجهته أنموذجا جميلا من المعمار الأغلبي \_ وقد أقيم هذا المسجد سنة 252 هـ / 866 م. على يد محمد بن خيرون المعافري الأندلسي، وجرى إصلاحه وترميمه في القرن الخامس عشر \_، ثمّ فسقية الأغالبة بباب تونس، ومقام سيدي الصاحب، \_ وقد كان في أوّل الأمر مقاما بسيطا وقديما جدّا يؤوي قبر أحد صحابة الرسول عليه السللم، وهو أبو زمعة البلوي. وفي ذلك الموقع قام الباي حمّودة باشا المرادي بتشييد المبنى الحالي - وكذلك مقام سيدي عمر عبادة الذي تمّ بناؤه في القرن التاسع عشر.

\_ تاسيس القيروان: كل الغزوات العربية، التي آلت إلى فتح إفريقية والتغلّب على الروم البيزنطيّين بها، كانت في أوّل الأمر تجتهد في تجنّب الطريق الساحلية. وكان الفاتحون يدخلون البلاد عن طريق قسطيليّة (أي

بلاد الجريد)، ويسعون من هناك إلى بلوغ مناطق الوسط والشمال. وبحكم اجتنابهم في الشرق ساحل البحر المليء بالمخاطر بالنسبة إلى جموع من الفاتحين لم تتوفّر بعد لديهم قوّة بحرية كافية وحيادهم في الغرب عن الجبال المؤاتية لنصب المكامن وحدوث المباغتات، فانه لم يكن بهم بد من سلوك المعبر المؤدي حتما إلى ناحية قمّونية، أي القيروان. فهذه المدينة التي كانت في بادىء أمرها قاعدة عسكرية، إنّما نشأت كنتيجة لهذه الخطّة الاستراتيجية النابعة من غضون تضاريس البلاد ومن أصول التقنيات القتالية التي اختارها الفاتحون واعتمد الموينسب تأسيسها عادة إلى القائد عقبة بن نافع. على أنّ تأسيس المدينة قد تم في الحقيقة على عدّة مراحل، واعتراه كثير من التردد، وساهم فيه عدد من القوّاد العسكريين.

لقد مكّنت معركة سبيطلة ( في سنة 27 هـ / 647 ـ 648 م ) عبد الله بن سعد ابن أبي سرح من التحكّم عمليًا في قـياد مقاطعة المزاق البيزنطيّة، بعد تراجع البيزنطيّين إلى ما وراء خطوطهم المحصنة الخلفيّة التي كانت تحمي مقاطعة البروقنصليّة. وليس من المحال ولا من الغريب أن يكون أولائك الفاتحون الأوّلون قد بلغوا أنذاك في غاراتهم نواحي القيروان، قبل الانجلاء عن البلاد مقابل جزية ذات وزن وقيمـة. بـل أنّ ابن ناجي يشير (في المعالـم، ط. تونس 1320 هـ / 1902 م، ج آ، ص 30) إلى وجود مسجد بالقيروان أطلق عليه اسم ابن أبي سرح، وهو نوع من الاعتراف والاحتفاء بذكرى بلوغ الرجل تلك الربوع.

وفيما بعد تزداد الأمور وضوحا و دقّة. فقد قام معاوية بن حديج بثلاث حمالات على إفريقية، ذلك، على التوالي، سنة 34 هـ / 654 - 655 م، وسنة 41 / 661 - 662 م، ثم 45 هـ / 663م. وعبر في المرّات الثلاث نفس الممرّ الذي سلكه سلفه، ووصل إلى منطقة قمونية حيث نزل بجيشه. ويخبرنا بتفاصيل ذلك ابن عبد الحكم فيقول انّ ابن حديج في سنة 34 هـ / 654 م.» افتتح قصورا وغنم مغانم عظيمة واتخّذ قيروانا عند القرن » ( انظر الفتوح ط. جزئية مع ترجمة لـ أ. غلط عند القرن سنة 41 هـ / 651 م.). ونجد معاوية بن حديج غلط نازلا من جديد عند القرن سنة 41 هـ / 661 م. ( انظر ابن عذاري، البيان، ط. كولان وليفي بروفنصال Colin ct Lévi-Provençal، ليدن، 1948، ج 1، البيان، ط. كولان وليفي بروفنصال القرن سنة 45 هـ / 666م. ( انظر المالكي، ص 15). كما نجده مرّة أخرى بالقرن سنة 45 هـ / 666م. ( انظر المالكي،

الرياض، تحد. حسيسين مؤنس، القاهرة، 1951، ج 1، ص 17 - 18 ؛ ابين عذاري البيان، ج I، ص 16، ابن ناجي، المعالم، ج I ص 40-40) . وفي هذا الباب يقول المالكي إن: «ابن حديج اختطّ مدينة عند القرن قبل تأسيس عقبة القيروان، وأقام بها كامل المدّة التي بقي فيها بإفريقية ». ويؤكد ذلك ابن ناجى من جهته فيقول: « وعند عبودته إلى قمونية ابتنى ابن حديج بناحية القرن مساكن سماها القيروان، وكنان موقع القيروان الحالية لا يزال غير مسكون و لا معمرور » (المعالم، ج1. ص41). أمّا الموضع الذي سماه ابن حديج «القرن» (أي الجبل) فهو يستمد نسميته من علو الماه ابن حديج موقعه. وهو بدون شكّ ذلك الجبيل الصغير (على ارتفاع 171 مترا) المعروف اليوم ببطن القرن و الواقع على مسافية 12 كيلومترا بالشمال الغربي من مدينة القيروان الحالية على طريق جلولة في مكان يعتبر اليوم منطقة سياحيّة. (انظر م، صولينياك M.Solignac، بحوث في التجهيزات المائية، بمجلّة، A.I.E.O، الجزائر، المجلّد X، (1952)، ص 12، التعليق 10). فالاختيار الأوّل بخصـوص تأسيس القيروان وقع حينتُذ على مكان مرتفع في مأمن من الهجومات المباغتة ومن مخاطر الفيضانات. هذا ولئن لم تحافظ «قيروان» معاوية بن حديج على دورها كعاصمات لافريقية فإنهًا لم تفقد مع ذلك وجودها واقتصار الناس بعد ذلك على تسميتها بالقرن. فبموقع القرن هزم في سنة 124 هـ/ 42م، الثائـــر الخارجيّ عكاشـــة علـــي يد حنظلــة ابن صفــوان والي إفريقية. وقسد ورد ذكر القسرن مرّة أخسرى في أواخر القسرن الثاني هـ / أوائل القسرن الثامسن م. (انظسسر: أبو العرب، الطبقات، تحه ابن شنب، باریس، 1915 ، ص 67 ، المالكين، الرياض، ج I، ص 18 ): ثم لا نقف بعسد ذلك على أثر لها عند المؤلفين، فلا يذكرها البكرى ولا الإدريسي، في حسين يكتفسي ياقوت بقوله إنَّ القرن جسبل بإفريقيسة ` (البلدان، ط. بيروت، ۱۹۶ ج ۱۷، ص 333).

وفي سنة 50 هـ - / 670 م. قام الخليف معاوية مؤسس الدولة الأموي في سنة 50 هـ - / 670 م. قام الخليف معاوية مؤسس الدولة الأموي في الفريقية عن حكم ابن حديج ليعهد بولايتها إلى عقبة بن نافع، مُقرّا مصع ذلك ابن حديج على ولاية مصر. وعندما حل عقبة بمقرولاً يته (ر لم يعجب بالقيروان الذي كان معاوية بن حديج بناه ( انظر ابن عبد الحكم، الفتوح، ص 64 ). وتذكر المصادر (ابن عبد الحكم، الفتوح، ص 64 ). وتذكر المصادر (ابن عبد الحكم، الفتوح، ص 64 ).

ص 6 .7 .19، ابن عداري، البيان، ج١، ص 19 ـ 20 و ابن ناجي، معالم الإيمان، ج١، ص ٦٠ و)، مع كثير من التفاصيل والجزئيات المسوبة أحيانا بمسحة العجائب والخوارق، كيف ركب عقبة مع مشاهير مرافقيه، وفيهم جماعة من الصحابة، لارتياد موقع جديد. فوقع اختياره على موضع سهل كان كثير الشجر والنبات تأتي إليه الهوام والوحوش. وهناك أقيمت مدينة القيروان الجديدةوقد ركّز بها عقبة فورا الجهازين اللازمين لتستقيم فيها ظروف الحياة الطبيعية السليمة، فبنى المسجد الجامع ودار الإمارة وجها لوجه. ثمّ ظلّ ساهرا على إقامة المدينة وتشييدها كامل مدّة ولايته الأولى ـ وهي خمس سنوات ـ ولم يخرج فيها لغزوة أو لحرب

أمًا أبو المهاجر دينار الدي خلف عقبة في الولايسة فقد «كسره أن ينزل في الموضع الذي اختطه عقبة بن نافع » (ابن عبد الحكم، الفتوح، ص 63). وقد أحرق - فيما ذكر لنا (راجع ابن عذاري، البيان، ج ١، ص 22، ابن ناجي، المعالم، ج ١، ص 42-43 ) - ما أقامه سلفه وانتقال المعاصمة مسافسة ميليان على طرياق تونس في منطقة بالعاصمة مسافسة ميليان على طرياق تونس في منطقة يسكنها البربر. وقد أطلق على ها ها العروان » ( انظر ابن ناجي، العثور على أثارها منذ عهد قريب - اسم « تاكروان » ( انظر ابن ناجي، المعالم، ج ١، ص 43). ويوحي الجرس البربري لهذا الاسم وكذلك المحيط العمراني الذي اختير للمدينة بالبرنامج السياسي الجديد للحكم المركز على التقارب مع السكان الأصليين للبلاد، وهي السياسة التي استهل أبو المهاجر نهجها ولم تسرق هذه السياسة الخلافة المركزية، فتوجه عقبة من جديد إلى إفريقية سنة 62 هـ / 682م. وكان أول ما بادر به هو إرجاع العاصمة إلى الموقع الذي سبق اختياره لها. ومنذ ذلك العهد سوف تبقى القيروان بمكانها لا تتحول عنه .

وتشير كلّ الدلائل إلى أنّ هذا الموقع قد كان فيمامضى مركزا لمدينة رومانية أو بيزنطية أدركها الفتح الإسلامي بعد أن آلت إلى الخراب كعدد من مثيلاتها. وقد أفادت أولى المباني التي أقامها العرب، بدون شكّ، من إعادة استخدام مواد الآثارالمتوفّرة بكثرة على عين المكان. وهناك موّاد متفاوتة القيمة الأثرية، موجودة ضمن المعالم التاريخيسة أو بالمساكن البسيطة، تمّ الكشف عنها حتّى فسسي أسس مبنى الجامع الكبير بمناسبة القيام مؤخّرا بأشغال للترميم والإصلاح (خلال السنوات 1969 ـ

1972). وبناحية الشمال يوجد، غير بعيد عسن القيروان، مكان يدعى «الأصنام» (راجع التجاني، الرحلة، ط. تسونس، 1958، ص 18 ابن عذاري، البيان، ج1، ص 58- 59)، وهسو يستمد اسمسه، فيما يبدو، من كثسرة عدد التماثيل التسسي عثر عليها الفاتحسون العسرب هناك. ويؤكد البكري .(المسالك، ط.دي سلان (de Siane) ، باريس، هناك. ويؤكد البكري أن سوق الضرب (أي بطحاء دار ضرب السكة والنقود) كانت فيما مضى موقعا لكنيسة. هذا وتؤكّد المصادر بوضوح أنّ مدينة القيروان أقيمت على موقع مدينة قديمة كانت للأوائل تسمّى أنّ مدينة أو قمّونيّة (انظر ابن عبد الحكم، الفتوح، ص 58، 74 ؛ المالكي، الرياض، ج ا، ص 13، 18، 19، 11؛ البكري، المسالك، ص 75 ؛ ياقوت ، البلدان، جركة، ص 58 ؛ 10 أن مالك في صحة هذه الشهادات التي يزكّيها ويؤكّدها العديد من يدعو إلى الشك في صحة هذه الشهادات التي يزكّيها ويؤكّدها العديد من الدلائل الأثرية التاريخية.

وتبقى بعد ذلك مسألة اختيار موقع المدينة. فمن الناس من يرى أنّ هذا الاختيار لم يكن موفّقا كثيرا، ويتساءل لماذا حصل تخيرٌ هذا الصقع النائي من منطقة السهوب الذي لا يسلائم ما تقتضيه العواصم الكبري من تطوّر ونمو اقتصادي. وقد فتح ابن خلدون هذا الباب لمن بعده فذكر أنّ ا العرب عبرفوا ‹‹ بقلَّة مبراعاتهم لحسن الاختيار في اختطاط المدن ›› واستشهد على صحة ماذهب إليه بما حصل في البصرة والكوفة والقيروان حيث كان اختيار مواقعها بعيدا عن التوفيق والصواب (راجع المقدّمة ص 647). ثم جاء عدد من المؤلّفين المعاصرين فشاطروه هذا الرأى . (انظر ج. ديبوا (J. Despois) ، القيروان : أصل وتطوّر عاصمة إسلامية قديمة. في حوليات الجغرافيا ، مجلَّد XXXIX (1930) ، ص 161 ، ب . سباغ ؛ القبروان ، ط، زوريخ 1963 ، ص 16). وفي الحقيقة فإن اختيار موقع القيروان لم يكن من السرداءة والفساد بحيث خيّل لبعضهم. وينبغي أن لا يغيب عنّا أنّ مدينة قديمة كانت قد ازدهرت من قبل بذلك الموقع. ذلك أنَّ هذا الموضع لم يكن عند تأسيس القيروان على ما آل إليه فيما بعد من الجفاف والجدب. أجَلُ ، إنّه لم يحدث بها انقلاب مناخى، لكنّ البشر بها قد اعتراهم التغيير وبدَّلوا تبديلا. فهذا ابن عذاري (انظر البيان ، ج ١، ص 20) يفيدنا بأنَّ عقبة أصدر أمره بأن يقطع الشجر حتى يتمَّ بناء المدينة. ويخبرنا البكرى (انظر المسالك، ص 26 / 61) من ناحية أخرى بأنّ غابة زيتون

القيروان في إلقرن الرابع هذ / العاشر م. كانت من الكثافة بحيث أنهًا تفي لوحــدها بحاجــة المدينة كلّها من الخشب دون أن يلحقهـا ضرر أو يمسّها نقص يذِّكن. كما يفيدنا ج ديبه إأيضا (في نفس المصدر المذكور) أنَّ أرض . المنطقة خصية وثرية بفضل ما يحمله إليها وادي مرق الليل ووادي زرود من «طمئى مخصب» فقد كان يكفى جينئذ إيجاد حلّ لمشكلة الماء. إلاّ أنّ هذا المشكل - الذي كان الرومان قد اهتدوا إلى طريقة السيطرة عليه - وجد الحلِّ كَنْلِكُ عِلَى أَيِدِي الْعِرْبِ، فَقَدْ عِثْرُ هَوِّلاء ، على مسافة بضعة أميال جنوبي الموقع النذي اختاروه لتأسيس القيروان ، على منشاة لخزن المياه أطلقوا غُليها السنم «قصر الماء»، ين قدها مجرى مبنى يجلب المياه الملتقطة من العينُون على بعد 33 كيلومتر غيربا ، بمنطقة مامس التي تسمّي حياليا «هنشين الدويميين» ( راجع صولينياك ، المصدر السابق الذكر ، ص 19-21 -126-161) . وقد توقّف عقبة بن نافع بقصر الماء عند رجوعه إلى دمشق في سنة 55 هـ / 675 م. (راجع ابن عبد الحكم ، الفتوح، ص 68). ثم أصبح المكان فعد ذلك موضع تجمّع القواف المتجهة إلى المشرق (انظر: أبو العرب، الطبقات، بص 25 إلمالكي ، الرياض ، ج ١، ص 30 و69 ـ 70 ، ابن ناجي ، المعالم ، جاروس 52، 147 ابن عذاري ، البيان، ج I، ص 32، 44، 259). وقد حقق العرب يهوض النطقة بعد خرابها وأعادوا إليها سالف ازدهارها بمواصلت سياسة الريّ التي اتبعها وسلكها من سبقهم وتوسيع آفاقها. وقد كانت الإبار والمواجل والتي لا يكاد يخلق منها بيت أو مسجد (انظر ابن نائجي ، المعالم، جي الص 13 ـ 25 البكري ، المسالك ، ص 23 / 53 ) ـ تقدّم للنَّاس مسياعدة محسوسة تضاف إلى طاقة المنشآت المائية الكبرى، وأشهر أها بحق ميا أقيامته دولة الأغالبة. لذلك نرى كل الرحالين والجغر العين العيرب ينوهيون حتى أواسط القرن الخامس هـ / الحادي عشر م. أبثراع تلك المنطقية، ويعبارة موجزة فإنّ المنطقة التي وقع عليها الاختيانُ لتأسيسِ القيروان - علاوة على ما كان يتوفّر فيها من خصائص استراتيجية \_ كانت تتميّن أيضا بأنها قابلة للإحياء الزراعي حتّى توفّر البنية الأقتصادية الضرورية لنمو مدينة كبرى وتطوّرها. ولم تتحوّل هذه الجهة إلى منطقة سبهوب وسياسب إلا بسبب تقاعس الانسان وقعوده عن الجهد والعمل.

- تساريخ القيروان ؛ اضطبر أهل القيروان إلى مغادرة المدينة بمجرد

تأسيسها. فقد أودت كارثة تهودا ، جنوبي بسكرة ، بحياة عقبة بن نافع مؤسس القيروان الأوّل ، وبحياة جميع من خرج معه من أصحابه في الجيش ، فقتلوا عن أخرهم. فكانت هجرة المسلمين نحو المشرق ، واستقر كُسَيْلَة القائد البربري المنتصر بمدينة القيروان \_ وقد بقي بها بعض سكّانها من العرب المسلمين \_ واتخّذها عاصمة لملكه السريع الزوال (64-69 هـ / 684 م). فجاء بعد ذلك زهير بن قيس البلوي ثم حسّان بن النعمان بالخصوص ، فقاما باسترجاع المدينة.

ومرّ بعد ذلك من السنوات أربعة عقود هادئة مطمئنة قبل أن يعود البربر من جديد إلى تهديد عاصمة المغرب تهديدا جديًّا. وفي سنة 124هـ / 742م. كانت المدينة على وشك السقوط تحت سيل جيوش الخوارج، إلا أنّه قــد تمّ إنقاذها في آخر لحظة بفضل انتصارين غير منتظرين حصل أحدهما بالقرن والثاني بالأصنام. ولم يحالفها الحظِّ سنة ١٤٥ هـ / 757 عليها «الورفجومة» من الخوارج الصنفرية بإعانة البعض من سكّانها، وأخضع وها لسيطرتهم أكثر من سنة كاملة، وقض وا على من كان بها من القرشيّين، أي الطبق الأرستقراطية من أهل المدينة. وحرّرت القيروان في شهر صفر من السنة الموالية (جوان - جويلية 758 م.) على يد أبي الخطّاب الإباضي القادم إليها من طرابلس. وقد استخلف بعد ذلك على ولايتها عبد الرحمان بن رستم الذي سوف يكون فيما بعد مؤسس الدولية الرستميّة بتاهرت. ولم تلبث المدينة طويلا على تلك الحال، ففي شهر جمادى الأولى من سنة 144هـ / أوت 761م. جاء محمّد بن الأشعث فأعادها إلى جادة الولاء للمشرق، وقام بتحصينها بأمر من الخليفة العباسي المنصور، وبنى أوّل سور حولها (وقد شرع في إقامته في شهر ذي القعدة من سنة 144هـ / فيفرى 762 م، وفرغ من بنائه في رجب 146 هـ / سبتمبر ـ أكتوبر 763 م). لكنّ هذه التدابير والأشغال التي استوجبتها الأحداث المذكورة لم تجعيل القيروان بمأمين من ويلات الدهر ومصائبه. ففى سنة 154 هـ / 771 م. حاصرت المدينة جموع متحالفة من خوارج البربريين صفريّة وإباضية. وقد بلغت الحال بسكّانها الى حدّ أكل «دوابهم وكلابهم وسنانيهم » ( راجع ابن عذاري البيان، ج I، ص 76). ولم تجدهم المقاومة نفعا إذ تمّ أخذ المدينة عنوة بعد أن أضرمت النار في

أبوابها وأحدثت ثغرة بسورها. وكان ذلك آخر ما أنزل بها الخوارج من المحن والمصائب، فقدم يريد بن حاتم المهلّبي (155-171 هـ / 772-788 م). موفدا من المشرق على جناح السرعة، ومعه عدّة ووسائل، فاستعاد أمر المدينة بيده ووضع حدّا نهائيا للاضطرابات والفتن التي أحدثتها حركات الخوارج بإفريقية.

لكنّ خطرا جديدا حلّ بالبلاد، وهو خطر الجند. فأصبحت القيروان موضوع صراع بين قوّاد الجند المتمرّدين على السلطة. وفي سنة 194هـ / 810م. قام الأمير الأغلبي إبراهيم الأوّل (184-196 هـ / 800 ـ 812 م) بتهديم أسوارها وتفكيك أبوابها عقابا لها على محالفتها الجند المتمرّدين. ثمّ عادت إلى مثل صنيعها الأوّل، ففي سنة 209/ 824 م. فتح سكّان القيروان أبواب مدينتهم - وقد كانت أعيدت إلى مواضعها - لمنصور الطّنبذي. وكان العقاب في هذه المرّة جذريّا، إذ عمد الأمير زيادة الله الأوّل (201\_223 هـ / 817 ـ 38 8م ). إلى « هدم سور القيروان حتّى ألصقه بالأرض » (انظر ابن عذاري، البيان، ج ١، ص ١٥٥) جزاء على ما اقترفه سكّانها. وبذلك أمكن للأمراء من بعده أن يحكموا في شيء من الهدوء والطمأنينة إلى زمن ظهور الدعوة الشيعية بإفريقيّة. ولم تساند قلعة المذهب السنّيّ أمراءها المهدّدين بالخطر، بل وقفت منهم موقفا سلبيا - إن لم يكن معاديا تماما - حتى خرج آخر الأمراء الأغالبة من عاصمته متسترًا تحت جنح الظّلام، واضطرّ قائد جيوشه إلى الالتحاق به تحت وابل من الحجارة .وقد زاد حكم الفاطميّين في توسيع شقّة القطيعة بين مدينة عقبة بن نافع وبين السلطة التي أصبحت إذ ذاك بأيدي أهل الزيغ والضلال. واندلعت النار الكامنة يوم 20 شعبان من سنة 299هـ / 11 أفريل 210م ، عندما قام شجار ثمّ دارت معركة بين نفر من كتامة المفرطين في الاستعلاء والتفطرس وبين أصحاب الدكاكين من االباعة الساخطين المغتاظين ، فمات في هذه الواقعة مئات من الضحايا (راجع ابن عذاري ، البيان ، ج ا، ص 166؛ ابن الأثير، الكامل ، ط. بيروت ، 1966 ، ج VIII. ص 53 ). وكان لعبيد اللَّه المهدى من حسن التدبير ما حمله على تهدئة النفوس والخواطر. لكنّ ذلك لم يحل دون مساندة أهل القيروان لثورة أبي يزيد النّكّاري الخارجي (332-336هـ / 943 ـ 947 . وعندما خاب أملهم بعد ذلك في نجاح هذا الثائر تخلّوا عنه ، فلم ينجهم ذلك من ننزول العقاب بهم ، إذ قام المنصور ، بعد التغلّب على الثائر وقتله ، بالقبض على جماعة كبيرة من أهل القيروان وأمر بتعذيبهم

وضرب أعناقهم. ولم تلق دولة الصنهاجيّين، قبل رفضها المذهب الشيعي ، قبولا أحسن من سابقتها. بل أنّ ولاية المعزّ (407 ـ 454هـ / 1016 - 1062م ) الحكم قد جرى استهلالها بمحاولة لاغتيال هذا الأمير ـ حينما كان يؤدّى أوّل زيارة رسمية إلى القيروان \_ صحبتها ثورة رهيبة مفزعة ( 15 محرّم 407 هـ / 24 جوان 1016 م ) عمد فيها سكّان المدينة إلى تقتيل كلّ الـذين يشتبه ون فيهم التشيّع، دون تثبّت أو تمييز. كما تمّ تحريق جثث الضحايا، وأضرمت النار في كلّ ما وصلت إليه أيدي المتمرّدين. ثمّ امتدت الفتنة إلى المنصورية التي عرفيت بدورها التضريب والسلب والنّهـب، وبالـرّغم عن مساعـي الحكّام في تهدئة الخواطــر فقد انــدلعت حركة تمرد أخرى بعد بضعة أشهر بمناسبة مواكب عيد الفطر التي أشرف عليها المعزّ (1 شوَّال 407هـ / 3 مارس 1017 )، وسالت الدماء غزيرة من جديد. وجاء ردّ السلطة عنيفا في هذه المرّة، وأبيحت القيروان لنهب جند المنصوريّة، فلم ينج من النهب دكّان واحد وأضرمت النيران في الأسواق الكُبري. وكان ذلك إيدانا بمحن أكبر ومصائب أعظيم ولئن لم يقم بنو هلال، بدون شكّ، بتخريب كلّ مدن إفريقية، فمن الثابت أنهم دمّروا تدميرا كاملا ما كان تبقى من عظمة القيروان وشموخها. وقد شرع الهلاليُّون في محاصرة القيروان منذ سنة 446 هـ/ 1054 م، فتخلَّي لهم عنها المعزّ وانصرف إلى المهديّة فنزل بها في سنة 449هـ / 1057.

ومنذ ذلك العهد لم تبرز القيروان كثيرا على مسرح الأحداث. وعلى عكس بعض المدن الأخرى مثل قابس وقفصة وتوزر والمهدية وسوسة وصفاقس، فإنّ القيروان لم تسبّب للحفصيين أي حرج أو متاعب، ولم تظهر بها أية دولة من دول الطوائف في عهد حكمهم، على أنّ البدو الرحّل من أعراب المنطقة قاموا بدور على الساحة السياسية، فحاولوا بعد فوات الأوان - أن يتصدّوا لعبد المؤمن بن على مؤسس دولة الموحّدين الذي كان قد أخضع كامل إفريقية. وهُزموا شرّ هزيمة في تلك المعركة وقتل قائدهم محرز بن زياد من قبيلة رياح وفي سنة 556هم / 1601م ؛ انظر ابن خلدون ، كتاب العبر، ج الالله من وفي سنة 582هم / 1806 1807 قدم المنصور الموحّدي على جناح السرعة من المغرب الأقصى للقضاء على خطر بني غانية الداهم قبل استفحاله. فخرج من تونسس إلى القيروان حيث نين بجيش قبيل القيراء وتدارك ماكان لحق عساكره في بادىء الأمر من على منطقة الحامّة وتدارك ماكان لحق عساكره في بادىء الأمر من

النكسات (راجع ابن خلدون، كتاب العبر، ج ٧١، ص 510). وبعد ذلك بسنوات قليلة استولى يحيى بن غانية على مدينة القيروان وكامل إفريقيّة. لكنّ هذا النصر الدائع الصيت كان عاجل الزوال، فعادت القيروان بسرعة إلى حكم الموحدين ثمّ الحفصيّين من بعدهم. وفي سنة 669 هـ/ 1270 م. أحدث ننزول لويس التاسع ملك فرنسا بقرطاج انزعاجا فلي جميـــع أنحــاء البلاد. واهتزّت القيروان ــ وهي المدينـة المباركة التي أسسها عقبية بن نافيع \_ شوقيا إلى الجهاد في سبيل الله . وقد كان في نيّة المستنصر الحفصي أن يتحوّل بقاعدة حكمه من تونس القريبة من الخطر الداهم إلى القيروان (راجع ابن خلدون، كتاب العبر، ج ٧١، ص 670). لكنّ الوباء الذي وضع حدًّا للنزاع المسلّح حسرم المدينة من هذا الشرف. وبعد ذلك بسنوات عادت القيروان إلى القيام بنوع من الدور السياسي بمساعدتها «الدعيّ» ابن أبي عمارة (681 683 هـ/ 1283 ـ 1284م) على اغتصاب الحكم. وبمبايعة القيروان إيّاه إذْ مكّنته حسب ما ذكر لنا (انظر ابن خلدون - كتاب العبر، ج VI، ص 691) من تحقيق دخول كلّ من صفاقس وسوسة والمهديّة في طاعته، اقتداء بها. وقد ذكر اسم القيروان كذلك أثناء المنازعات بين الأمير أبى يحيى أبى بكر والأمير أبى ضربـــة ( 718 - 724 هـ / 1318 ـ 1324م )، لكن أهمّ حدث جرى بها في ذلك العهد كان في شهر محرّم من سنة 749 هـ/ أفريل 1348 م. إذ انتصر البدو من العرب على أبي الحسن المريني، الذي كان غلب على إفريقيّة، وحاصروه بالقيروان (انظر ابن خلدون، كتاب العبر، ج٧١، ص 564، 814 ـ 816.816 ). ولئن تمكّن من فكّ هذا الحصار والـرجوع إلى تونس، فإنّ هذه الهزيمة كانت إيذانا بأفول نجمه نهائيًا وأدّت إلى جلائه عن البلاد.

وبعد ذلك لا نسمع ذكرا للقيروان حتى نهاية الدولة الحفصية التي تردّى آخر ملوكها في مهاوي الخزي والعار. لذلك لم يجد القائد التركي خيرالدين، الذي كان قد غلب على مدينة الجزائر، صعوبة في الاستيلاء على مدينة تونس (في 18 أوت 1534) وإعلان سقوط دولة الحفصيين. وقد عمد هذا القائد، في جملة ما قام به من أعمال، إلى تركيز حامية من الجند بالقيروان. وفي السنة التالية أعاد شارل الخامس Charles Quint امبراطور إسبانيا الأمير الحفصي مولاي الحسن إلى عرشه (في 14 جويلية 1535) تحت الحماية الإسبانية. لكنّ جنوب البلاد، كلّه بقى خارجا عن نفوذه.

فأصبحت القيروان إذ ذاك عاصمة لإمارة مستقلّة يحكمها رجل من الأولياء الصالحين من قبيلة الشابيّة يدعى سيدي عرفة. وفي سنة 1542 حاول مولاي الحسن الحفصي إرجاعها إلى نطاق حكمه لكنّ عساكره خذلوه. وهكذا احتفظ الشابيّة بحكم المدينة حتى قدوم الرايس درغوث الذي انطلق من طرابلس، وجاء فطرد الشابيّة واحتل المدينة (يوم 3 جانفي 1558) وأقام عليها حيدر باشا واليا. وفي سنة 1574 ضمّ حيدر باشا قواته إلى قوات طرابلس لمساندة سنان باشا الذي قدم على رأس أسطول ضخم فوضع حدًا نهائيا للدولة الحفصيّة وللسيطرة الإسبانية (انظر ابن أبي الضيّاف، الإتحاف، ط. تونس 1963 ج ١١، ص 18 ــ 21، الذي يضع هذه الأحداث في سنة 180 هـ / 1573 م). وقد نظمت البلاد التونسية عندئد بشكل ولاية تركية (باشاليك) وعين على رأسهاحيدر باشا والي القيروان سابقا. (انظر ابن أبي الضيّاف، الإتحاف، ج ١١، ص 20).

وفى عهد الدولسة المرادية ازدادت القيروان تدهورا وأفولا. أجل، لقد أظهر حمودة باشا المرادي بعض الاهتمام بالمدينة، فقدم إلى الجهة في سنة 1631 وأطرد منها قبيلة أولاد سعيد وركّز بالمدينة حامية من «صبايحيّة الوجـــق ». لكن ما لبثت أن حلّت الحـرب الأهليـــة بيـن على باي وأخيه محمّد. وانضمّت القيروان إلى صفّ هذا الأخير، فأصبحت بعد اتفاق سنة 1678 الذي قسم البلاد بين الأميرين المتنازعين ، عاصمة حكمه (انظر ابن أبى الضّياف، الإتحاف، جII ، ص 55 ). وقد ناوأت القيروان بعد ذلك مراد الثالث « أبا بالة » (1699-1702) فحاصرها وقرض عليها غرامــة جماعية كبرى. ثمّ أبيحت نهبا لخليكل باي طرابلس مكافأة له على محالفته ومساندته في الحرب ضدّ الجزائر. وفي السنة التالية (1701) أصدرت الأوامر إلى سكّان القيروان وأجبروا على تخريب كامل مدينتهم بأيديهم، باستثناء الجوامع ومقامات الأولياء الصالحين التي تمّ الإبقاء عليها (انظرابن أبي الضياف، الإتحاف، جII، ص 76). وإثر اغتيال الطاغية مراد الثالث تمكن إبراهيم الشريف من تدارك ما حصل من أضرار. وتم ا الترخيص لأهالي القيروان في سنة 1703 بالرجوع إلى مدينتهم ورفع أنقاضها وإصلاح ما خرب منها (ابن أبي الضّياف الإتحاف، ج ١١،ص ٤١).

ثمّ أفساد أهل القيروان فيما بعد من عطسف حسين بن علي (1705- 1705) مؤسس الدولة الحسينية، الذي حرص بالخصوص على ترميم

المساجد والجوامع، وكانوا أوفياء له حتى النهاية. وقد لجأ حسين بن على إلى القيروان وحاصره بها ابن أخيه على باشا مدة خمس سنوات قبل أن يتمّ القبض عليه وضرب عنقه (في 13 ماي 1740). وتمّ في نفس الوقت شنق أربعين رجلا من وجوه القيروان وتهديم سور المدينة (ابن أبي الضياف، الإتحاف، ج II، ص 112 ـ 118). وبتولية الأمير محمـ الرشيد (1756 ـ 1759) ابن حسين بن على ، حظيت القيروان من جديد برعاية السلطة وبعرفان أولاد مؤسس الدولة، فأعيد بناء سورها ومُنحت عددا من الإعفاءات الجبائية وتحسنت حال أهلها تحسننا ملحوظا. ولم تجد نفس الحظوة في عهد الأمير حسين الثاني ( 1824- 1835)، إذ تمّ تغريم أهلها بمبلغ باهض ممّا أدّى بهم إلى الإفلاس واضطرهم إلى بيع ما يملكون لتسديد ما فُرض عليهم. لذلك كانت القيروان \_ في سنة 1864 من أنشط مراكز ثورة على بن غذاهـم. ففي رحاب المدينة عقدت قبائل جلاص بقيادة السبوعي بن محمد السبوعي ندوة مع قبائل بني زيد والهمامة والفراشيش، إلا أنّ هذه الندوة لم تسفر عن أي عمل ملموس. وبعد ذلك بسنوات، إبّان انتصاب الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية سنة 1881، نالت القيروان كذلك شرفا وفضرا إذ أنها كانت من أقوى مراكز الدعوة إلى مقاومة الدّخلاء. وقد انعقدت فيها ندوة بالجامع الكبير من 15 إلى 20 جوان سنة 1881 جمعت ممثلين عن قبائل مختلفة. وقبررت هذه الندوة اللَّجوء إلى باشا طرابلس لطلب النجدة والعون.وإذ لم يسفر هذا المسعى عن أية نتيجة، فقد حصل الاقتناع بأنّ كلّ عمل مسلّح منفرد هو بمثابة سعى لاطائل من ورائه، فتم في آخر الأمر احتلال المدينة بدون مقاومة ولاقتال يوم 26 أكتوبر 1881 وانفرد أبناء جلاص وحدهم مدّة من الزمن بالقيام ببعض عمليات المقاومة المحدودة.

- الجغرافيا التاريخية : إنّ مدينة القيروان التي كان مؤسسها يتمنّى لها أن « يعزّ الله بها دينه إلى آخر الدّهر » ( انظر ابن عذاري، البيان، ج I، ص 10: ابو العرب، الطبقات، ص 10)، قد أدّت مهمّتها إلى حدّ لا بأس به. فهي لا تزال إلى اليوم مدينة مباركة مبرورة معظمة، لكنّها فقدت منذ قرون دورها كمدينة كبرى. وقد مرت أحيانا، كما رأينا، بأوج العظمة، كما شهدت أعظم الكوارث والمصائب.

وكان عقبة بن نافع قد بدأ باختطاط موقع المسجد الجامع ودار الإمارة.

وحول هذين المعلمين \_ وداخل منطقة يبلغ طول محيطها 13,600 ذراع ( انظر ابن عذاري، البيان، ج. اص. 2) أي ما يقارب 7.5 كلم \_ تم تقسيم الأراضي وتوزيع وقريع القبائل، مثلما حصل من قبل بالبصرة والكوفة \_ وقد تم تأسيسها في ظروف مماثلة. لكننا لا بالبصرة والكوفة \_ وقد تم تأسيسها في ظروف مماثلة. لكننا لا نملك معطيات مدقق وقد بهذا الشان باستثناء بعض الإشارات والتلميحات. فنعلم مثلا (انظر البكري، المسالك، ص 23) أنّ بني فهر وهم بطن من قريش ينتسب إليه مؤسس المدينة \_ كانوا نزلوا شمالي المسجد الجامع في عهد هشام بن عبد الملك ( 105 ـ 125 هـ / 744 ـ 744 م). وحتى في القرن الثالث هـ / التاسع م. فإن أحياء المدينة قد حافظت على طابع القرن الثالث هـ / التاسع م. فإن أحياء المدينة أو على الدين والمعتقد . التقسيم المعتمد بوضوح على النسب والقبيلة أو على الدين والمعتقد . عياض، المدارك، تحقيق جزئي لمحمد الطالبي بعنوان تراجم أغلبية ... عياض، المدارك، تحقيق جزئي لمحمد الطالبي بعنوان تراجم أغلبية ... تونس، 1968. ورحبة القرشيين (القاضي عياض، المدارك، 1660)، ورحبة القرشين (القاضي عياض، المدارك، 1660) المدر، 1660 المدر، 1660

وقد تم بناء القيروان من بادىء أمرها بناء متينا أعيد فيه استخدام المواد المحصلة من بقايا المباني القديمة. وهي متوفّرة بكثرة في ذلك الموقع. وتم تصوّرها من أوّل وهلة ـ كما يشهد بذلك اتساع محيطها ـ كمصر عظيم من شأنه أن يجمع عرب إفريقية كافّة، وكانوا في بادىء الأمر يتألفون أساسا من الجند الفاتحين، يرافقهم غالبا أهل بيتهم. وأغلب الظنّ أن عدد سكّان المدينة لم يكن يقلّ في الأصل عن الخمسين ألف نسمة تقريبا.

وكما كان الشأن بالنسبة إلى البصرة والكوفة من قبل، فإنّ القيروان لم يكن لها في بادىء الأمر سور يحميها، فبقيت مايناهز القرن، مدينة مفتوحة على ما حولها. ثم اضطرتها صروف الزمان ـ كما رأينا ـ إلى الاحتماء منذ سنة 144 هـ / 762 م. خلف أسوار سمكها عشرة أذرع. (انظر البكري، المسالك، ص 24). وقد كانت ولاية يزيد بن حاتم المهلبي محمودة العواقب على المدينة، فبادر بتنظيم أسواقها وأفرد كلل منها بصنف من النشاط (انظر ابن عذاري، البيان، ج 1، ص 78). وقد كان لهذا الرجل من الشهرة والهيبة ما حمل عددا من الشعراء والعلماء إلى الوفود عليه والإقامة بجواره. وبذلك كانت القيروان تمهد السبيل لكي تصبح مركزا من أهم مراكز الحضارة.

وبلغت المدينة أوج عزها وازدهارها في القرن الثالث هـ / التاسع م. إذ أصبحت عاصمة مستقلّة بأمرها. وأقيم بجوارها سنة 184هـ / 800م. قصر إمارة محصن، وهو قصر العباسية. ثم تلاه سنة 263 هـ / 877 م. قصر إمارة ثان أضخم بناء وأوسع أرجاءوأكثر فخامة وترفا، وهو قصر رقّادة. وقد نشأ عن اتساع المدينة وتعاظم أمرها شيء من الحرج لأصحاب السلطان. فلم تعد المدينة في حاجة إلى الحماية بل أصبح من اللَّارم الاحتماء من خطرها وتوقّى شرّها. وترتب عن كلّ ذلك أن فقدت القيروان أسوارها في الظروف التي أوردنا ذكرها. أمّا مقاييس المدينة وأبعادها إذ ذاك، فيشير البكري (المسالك، ص 25\_26) إلى أنّ «السّماط» المحاذي للجانب الغربي من الجامع الكبير كان طوله \_ من باب أبى الربيع جنوبا إلى باب تونس شمالا - مياني وتُلُث الميل، وهو ما يساوي (بحساب 1600 متر كمقابل لميل البكري) أربعة كيلومترات إلا قليلا. ويمكن أن نفترض أنّ عرض المدينة كان يعادل طولها. ومثل هذه المساحة يقتضي عددا من السكّان يبلغ عدّة مئات من الآلاف وتؤكّد هذا التقرير دلائل أخرى: فقد كانت المدينة تعدّ ـ حسب ما يرويه البكرى دائما \_ ما لا يقلّ عن 48 حمّاما. وقد أحصى في إحدى المرّات، بمناسبة عاشوراء، عدد الثيران التي تمّ ذبحها لسدّ حاجة استهلاك السكّان، فبلغ ذلك 950 ثـورا. وهو ما يمثّل مقدارا من اللّحوم لا يقلّ عن 200 طنّ. فهل يكون مثل هذا القول من باب المبالغة فحسب ؟ وحتى إذا سلّمنا بذلك فإنّ مثل هذه الإشارة توحى بوجود عدد لا يستهان به من السكّان بالمدينة. ويذكر اليعقوبي ـ الذي كان يكتب في النصف الثاني من القرن الثالث هـ / التاسع م. ـ أنّ زائر القيروان يلقى بها أناسا من مختلف العناصر والأجناس. فمن عرب ينتسبون إلى قريش ومضر وربيعة وقحطان وغيرها من القبائل، وفرس من خراسان، إلى بربر وروم (لاتينيين) وغير ذلك. (انظر كتاب البلدان Les Pays ترجمة ج . فيات G.Wict، القاهرة، 1937، ص 210). وإلى جانب المسلمين، وهم الأغلبيّة، فقد كان يوجد بها يهدود ونصارى . ولقد رخّص الوالي الفضل بن روح (١٦٦-١٦٨هـ / ٢٩٥ ـ ٢٩٩م). بإقامة كنيسة بالمدينة (انظر ابن الرقيق (منسوب). التاريخ، تحد .م. كعبي، تونس، 1968، ص 185). وقد كان لكنيسة القيروان في أواسط القرن الثالث هـ / التاسع م. عدة رؤساء (عياض، المدارك، ص 132). وتدلّ النقائش المكتوبة على أنّ نصارى القيروان حافظوا على استعمال السلاتينية في كتابات شواهد قبورهم حتى القرن الخامس هـ / الحادي عشر م . هذا ولم تعد منشآت خزن المياه المقامة منذ خلافة هشام بن عبد الملك (105 مـ / 724 هـ / 724 هـ / 724 هـ / كافية لكل هذه الخلائق (انظر البكري، المسالك، ص 62). ومن الثابت أن عدد السكّان قد استمر في التزايد في عهد الأغالبة، وهو ما يفسر إقامـة خزّانات جديدة للمياه لسد الحاجات المتطورة. وقد كانت الفسقية العظيمة المتخذة بباب تونس من قبل الأمير أبي إبراهيم أحمد (242 ـ 242 هـ / 856 ـ 863 م) والتي لا تزال آثارها تملك إعجاب الناس إلى اليوم ـ أفخم وأضخم إنجاز بين المنشآت الأربع عشرة الأخرى المماثلة لها .

أمَّا الجامع الكبير، وهو أقدم وأشهر معلم ديني في المغرب الإسلامي، فقد واكب هنو أيضنا نسق التوسّع بالمدينة وتجدّد مظهره. وقد اتخّذ هنذا الجامع شكله وحجمه الحاليين منذ القرن الثالث هـ / التاسع م.، باستثناء بعض الجزئيات. وقد كان جدّد بناءه حسّان بن النّعمان، ثمّ تمّ توسيعه نحو الشمال وبناء مئذنته الحالية في خلافة هشام بن عبد الملك على أقرب تقدير. وجدّد بناءه بعد ذلك يزيد بن حاتم سنة 157هـ / 744 م ثم جاء الأمير زيادة الله الأوّل فقام بتهديم كامل الجامع، باستثناء المئذنة فيما يبدو، وأقام بناءه من جديد (سنة 221 هـ / 836 م) مع المحافظة على اتجاه جدار القبلة الذي قد كان حدّده واتخذه عقبة بن نافسع، (رغسم ماكان في ذلك الجدارمن انحراف نحو الجنوب يبلغ 31درجة تقريبا ). وقام الأمير أبو إبراهيم أحمد بالزيادة في توسيع الجامع، وتجميله ( سنة 248 هـ / 862 \_ 863 م). ومنذ ذلك التاريخ لم تصدخل أشغال الترميم والتجميل المتعاقبة التي جرت بالجامع أي تغيير على شكله ومظهره العام. وقد أضاف إليه المعنّ بن باديس الصنهاجي ( 407 \_ 454 هـ / 1016 \_ 1062م) المقصورة الحالية التي عوضت مقصورة الأغالبة المحوّلة إلى مكتبة. وقد جرت بالجامع أشغال توسيع وتجميل أخرى في عهد الدولة الحفصية، ثمّ في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. وآخر ترميم تم القيام به كان من سنة 1970 إلى 1972.

هذا وقد ساعد تطوّر المدينة على نهضتها الفكرية فأصبحت القيروان في القدرن الثالث هـ / التاسع م. من المراكز الثقافية الرئيسية في بلاد الإسلام. وكان الإمام مالك (المتوفّ سنة 179هـ / 795م) يعدّها، مع الكوفة والمدينة، إحسدى عواصم العلوم الإسلاميّة الثلث (راجع ابن

ناجي. المعالم، ج ١١، ص ٤٥). وفي القيروان قام يحيى بن سلام البصرى (124\_200 هـ/ 741\_ 815 م) قبل الطبرى بزمان طويل بتأليف وتدريس كتابه في التفسير (الذي وصلنا منه بعض أجراء: ويوجد منه مخطوطان بتونس، أحدهما بالمكتبة الوطنية برقم 7447، والثاني ضمن رصيد كتب مكتبة حسن حسني عبد الوهاب). وقد كان هذا الكتاب أوّل المؤلّفات الضخمة الشامخة في تفسير القرآن عند المسلمين. أمّا أسد بن الفرات (حوالي 142\_213 هـ/ 759\_828م) فإنّه حضر دروس مالك وأخذ عن محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة وعن عدد كبير من الشيوخ بالمشرق، ثم ضمّن الخلاصة الشخصية لكلّ ما تحصّل لديه من شيوخه في رسالته الأسدية. وأخذ عنه العلم عدد وافر من الطلبة الذين استمروا بعده في العمل على طريقته وفي نشر تعاليمه. وقد كان من الجائز أن يكتب لمساعى أسد بن الفرات أن تؤول إلى قيام مدرسة قيروانية متميّزة في الفقه أو مذهب قيرواني لو لم تكسفه شهـرة الإمام سحنون (حـوالي سنة 160 مـ 240 هـ / 777-854م)، الذي كان إمام زمانه بدون منازع، وقد أصبحت مدوّنته الضخمة، التي يروى لنا فيها تعاليم مالك برواية ابن القاسم، دليلا لأهل القيروان، لا ينفك لسانهم يلهج بذكر ما ورد فيها. وقد أقبل الناس على دروس سحنون من كلّ حدب وصوب، وجاؤوه حتى من الأندلس حيث كان يقوم بنشر تعاليمه وآرائه ما لا يقلّ عن 57 واحدا من تلاميذه المعروفين. هذا ولئن لم يترك لنا علماء اللّغة القيروانيّون مؤلّفات هامّة، فإنّ نشاط أهل القيروان في هذا الباب كان من الأهميّة بمكان، حتّى أنّه حمل أبا بكر الزّبيدي على إفرادهم بباب خاص في كتابه طبقات النحويّين واللّغويّين، (ط. القاهرة، 1954، ص 272245). أمّا الطبّ فقد مثلبه عن جدارة كلّ من زياد بن خلفون وإسحاق بن عمران وإسحاق بن سليمان (انظر البكري المسالك، ص 24 ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ط. وترجمة أ. نورالدين وه. . جاهييه H.Jahier الجزائر، 1958، ص 2 \_9 ) أمّا مؤلَّفاتهم فقد نقلها قسطنطين الإفريقي، منذ القرن الحادي عشر إلى اللُّغة اللاّتينيّة، ودرّست بمدينة سالرنو.

ولم يكن عهد حكم الشيعة الفاطميّين مؤاتيا لقلعة المذهب السنيّ. وكانت قبائل كتامة الظافرة تطالب الحكّام، كجزاء على ما تكبّدته من متاعب في مساندتهم، بإطلاق أيديها في نهب المدينة ذات الخيرات الوفيرة. وفي نهاية الأمر، لم يلحق القيروان كبير أذى، فاستطاعت ـ رغم إقامة مدينة منافسة

بجوارها، وهي صبرة المنصورية (سنة 336 هـ / 947 - 948 م)، ورغم المساعي المبذولة في نقل الأنشطة التجارية من القيروان إليها \_ أن تحافظ على ازدهارها ومكانتها الاقتصادية، وأن تصمد في وجه عدد من الكوارث الطبيعيّة مثل الزلزال (سنة 299هـ / 911 ـ 912م)، وحريق الأسواق (13 ذو الحجة من سنة 306 هـ / 17 ماي 919م)، والفيضان (سنة 308 هـ / 920 - 921 م) والمجاعة والسوباء (سنة 317 هـ /929 م). وقد اتفسق كاتبان متعاصران في الشهادة بصمود المدينة وثباتها، وهما ابن حوقل (في كتاب صورة الأرض، ط. بيروت، بدون تاريخ، ص ٩٤)، والمقدّسي (في كتاب أحسن التقاسيم، تحقيق وترجم ــة جزئيان لشارل سلا Ch.Pellat، الجزائر، 1950، ص 14 - 17 ) بل إنّه قد تمّ إدخال تحسينات على تزويدها بالماء، إذ أنَّ الخليفة المعز لدين الله الفاطمي قد قام فعلا ببناء قناة تجلب الماء من الجبال لتملأ الفسقيات والمواجل بالمدينة بعد المرور عبر قصر صبرة (انظر المقدّسي، أحسن التقاسيم، ص 15 ). وكان يشقّ المدينة ما لا يقلّ عن 15دربا كبيرا، وصلتنا أسماء عدد منها (انظر المقدسيّ، ص 17). كما أنّ مساحتها قد زادت أيضا عن ذي قبل . ويذكر لنا المقدّسي (ص ١٥) أنّ « ضلع المدينة كان يساوي ثلاثة أميال إلاّ قليلا» (وهو ما يعادل 5.5 كلم تقريبا على أساس 1900 متر كمقابل لميل المقدّسي ). ويمكن أن نستنتج من هذا أنّ عددسكّانها قد ازداد بصورة ملحوظة، وقد بلغت بذلك أوج ٱتّساعها وأقصاه.

ومنذ ذلك الوقت دخلت القيروان ــ كما دخلت إفريقية بأكملها مرحلة الركود ثم التقهقر الحتمي الذي لامناص منه رغم ماكانت تشهده بين الفينة والأخرى من توثبات مكّنتها فقط من الاحتفاظ بشيء من المكانة والاعتبار دون أن تعيد إليها يوما ماكانت عرفته من سالف المجد ـ في نطاق بلاد كتب عليها نهائيا أن تبقى ناقصة ضعيفة. وقد صاحب نقل الخلافة الفاطمية الى القاهرة (سنة 361هـ/ 570م) امتصاص شديد لموارد إفريقية واستنزاف لخيراتها. وحمل الفاطميون معهم إلى مصرمد خرات الذهب والفضة التي كانت موجودة بالبلاد. وفقدت القيروان نهائيا صفتها ودورها كعاصمة. ولم يحفل الأمراء الصنهاجيون الأول بالإقامة فيها كثيرا، بل إنهم أنهكوا قواهم في حروب لانهايــة لها بنواحـــي كثيرا، بل إنهم أنهكــوا قواهم في حروب لانهايــة لها بنواحـــي المغـرب الأوسط والمغرب الأقصى. ولقد تم ابتزاز خيرات المدينة ـ وكانت للغـرب الأوسط والمغرب المنهاجيّين ــ إرضاء لرغبات خليفة

القاهــرة. وقام عبد اللــة الكاتب مبعوث الخليفة ونائبه بابتزاز ما لا يقلّ عن مبلغ 400,000 دينار في سنة 366 هـ / 976\_779م. أخذها من عند 600 من أعيان المدينة، فارضا على بعضهم دفع 10,000 دينار بمفرده (انظرابن عذاري البيان، ج I، ص 230) وقد كان في ذلك إفلاس العدد الأوفرمنهم. عذاري البيان، ج آ، ص 230) وقد كان في ذلك إفلاس العدد الأوفرمنهم. وبعد مرور بضعة عقود من السنين عرفت القيروان سنة 395 هـ / 1004 م 1005 ما القحط والمجاعة وأصيب أهلها بوباء مهول احتفظ لنا ابن عذاري (في البيان I، ص 256 \_ 257)، \_ فيما نقله عن ابن الرقيق \_ بوصف مُؤثّر له. فقد كان الموتى يدفنون بالمئات في أخاديد جماعية. وقد اقفرت البيوت من أهلها وتعطّلت المصالح من أفران ومخابز وحمّامات وغيرها. وخلت المدينة من السكّان وفر الناس في وجوه البلاد، ووصل الهاربون نجاة بانفسهم من السكّان وفر الناس في وجوه البلاد، ووصل الهاربون نجاة بانفسهم حتى صقلية.

وبعد ذلك بسنوات أجبر التجّار من جديد في عام 405هـ / 1014 - 1015م. على الانتقال إلى صبرة. وإليها تحوّلت قبائل صنهاجة كذلك. وكانت الأمور تجرى كما لو أنّ بعضهم كان يسعى جاهدا في خنق قلعة المذهب السنيّ التي تعاورتها المحن والمصائب من كلّ جانب فتلاشى ازدهارها وثراؤها وتناقص عدد سكّانها، حتى أنّ طول سورها ـ المتصل بمدينة صبرة بواسطة مجاز أو معبر خاص \_ والذي سارع بإقامته سنة 444 هـ / 1052-1053م. الأمير المعزّ بن باديس عندما كان مهددا يبحث عن أسباب النجاة، لم يتجاوز 22,000 ذراع، أي ما يقارب 10,5 كلم. (راجع البكرى، المسالك، ص 25). وهكذا فقد عادت المدينة تقريبا إلى حجم النواة الأصليّة التي أقرّ حدودها عقبة بن نافع. وإذا ما كانت المعطيات المرقمة الواردة في مراجعنا صحيحة \_ وهذا أغلب الظنّ \_ فيجب التسليم بأنّ المدينة قد تراجعت رقعتها إلى ثلث حجم المساحة التي كانت بلغتها في أوج ازدهارها. ومعنى هذا أنها أصبحت ، وهي على أبواب ماكان ينتظرها من المحن الكبرى ، مجرّد شبح باهت من الصورة الزاهية التي كانت عليها فيما مضى. لكنّ الفكر احتفظ فيها مع ذلك، ولدّة طويلة، بشيء من الازدهار. وقد واصل عصدد من العلماء والمفكّرين مسيرتهم المشرقة على أثار من سبقهم. فكان منهم من فقهاء المالكيسة ابن أبى زيد القيرواني (المتوفى سنة 386 هـ / 966 م)، والقابسي (المتوفي سنة 403 هـ / 1012م) ومن الأشاعرة القلانسيّ (المتوفّ سنة 359 أو 361 هـ / 969 971 م)، ومن الأطبّاء ابـــن الجزّار (المتوفّ سنـة 395 هـ / 1004 ــ 1005 م)، ومن

المؤرّخين ابن الرقيق (المتوفى بعد سنة 418هـ / 1028 م). ومن المنجّمين ابن أبى الرجال (المتوفّ حوالي سنة 426 هـ / 1034 ـ 1035م) ـ وقد ترجم مؤلّفه كتاب البارع في أحكام النجوم إلى اللّغات القطلونية والـ لاتينيّة والعبريّة والبرتغاليّة القديمة \_ ومن الشعراء ابن رشيق (المتوفى سنة 456 هـ / 1064م). وابن شرف (المتوفى سنة 460 هـ / 1067 م)، وغير هـؤلاء كثـير. (انظر الشاذلي بو يحيى، الحياة الأدبية بإفريقية في عهد الدولة الصنهاجية، ط. تونس 1972). لكنّ هؤلاء الأعلام كانوا بمثابة مشاعل الختام أو مصابيح النهاية في مدينة انهارت بنيتها الاجتماعية والاقتصادية وأوشكت أن تنزل بها الضربة القاضية التي كانت تترصدها. وقد حلت بها المصيبة فعلا بنزول بنى هلال عليها وقد عمدوا إلى نهب المدينة وتخريبها في اليوم الأوّل من شهر رمضان سنة 449 هـ / 1 نوفمبر 1057 م، أي بعد مرور يومين فقط على خروج المعزّ بن باديس من صبرة والتجائه إلى المهديّة. وقد قام ابن رشيق في قصيدة مؤثرة ( انظر الديوان، ط. بيروت، بدون تاريخ، ص 204-212) برثاء المدينة الشهيدة. وقد كان منتصف القرن الخامس هـ / الحادي عشر م. منعرجا حاسما لا بالنسبة إلى تاريخ القيروان فحسب، بل وفي تاريخ إفريقيّة بأكملها، فكان نهاية عهد غلبت عليه سمات الازدهار، وفاتحة عهد آخر أقلّ تألّقا بكثير. وقد تراجعت مظاهرالحياة العمرانية والحضريّة بوضوح أمام أساليب عيش البداوة من رعى وترحال، وغلب الطابع البدوى على كامل البلاد وتغلغل في أعماقها كالآفة المزمنة حتى القرن التاسع عشر. وفي خضم هذا السياق الجديد المتسم بالتدهور والانحطاط استحالت القيروان من مدينة كبرى إلى قرية بائسة من قرى السهوب، وكانت رقعتها لا تزال تضيق مع مرور الأيام بعد ما هجـــر أغلب ما تبقّى من سكّانها. وبعــد مـرور عشر سنوات على ضربة بنى هـ لال القاضية، تمّت إقامة سـور مرتجل أحاط بالجامع الكبير وببقايا أحياء المنطقة الغربية. وهذا السور الذي يكاد يحاذى رسمه السّور الحاليّ للمدينة، كان يمتد على مسافة تفوق بقليل الثلاثة كيلومترات. ويذكر الإدريسي (انظر النزهة، نشرة جزئية لهد. بيراس H.Pérès، الجزائر 1957، ص 80) أنّ القيروان لم تعد في العهد الذي كان يكتب فيه - أي في أواسط القرن السادس هـ / الشاني عشر م،، قبيل قدوم الموحّدين بقليل ـ سوى « أطلال دراسة وآثار طامسة »، وإنّ ما بقى منها محاط بأسوار غير كاملة من تراب وطين، وأنهًا أصبحت في يد العرب البدو الذين كانوا يأخذون الجزية والجبايات من سكّانها القلائل المعدمين. أمّا رقادة وصبرة فلم تلبثا حتى اندثرتا تماما .

وفي عهد دولة الموحدين، ثم في عهد الدولة الحفصية على وجه الخصوص، شهدت البلاد من جديد فترة من السلم النسبية، فأمكن للقيروان أن تنهض جزئيا من تحت الأنقاض. وخلال القرن السابع هـ / الثالث عشر م. تمت إحاطة المدينة بأسوار أكثر حصانة بفضل جهود الأهالي. ومع انطلاق حركة الطرق الصوفية وازدهارها أخذت المدينة تمتلىء بمقامات الأولياء الصالحين (انظر ابن ناجي، المعالم، ج ١٧، ص ٢٥٥). لكنّ سكّانها الذين أصبح معظمهم من العناصرالبدوية المتحضرة، كانوا أقلّ رقة ولطفا من ذي قبل لذلك نجد ياقوت (المتوفّ سنة عنه همه المدين ميول في كتابه: «لم يعد يوجد بها اليوم سوى صعاليك لا خيرفيهم» (البلدان، بيروت، 1955، ج ١٧، ص ٥٤٥). ولم يكن رأي العبدري فيها بأفضبل من رأي ياقوت، وقد زارها متبرّكا حوالي سنة 880 هـ / 1289م. (انظر الرحلة المغربية تحدم. الفاسي، الرباط، ص 80، 60، 60).

وفي الحقيقة فقد بدأت بالنسبة إلى القيروان حياة جديدة في مستوى أشدّ تواضعا وأكثر بساطة. وذلك أنهًا استطاعت في خضمٌ ذلك السيّاق العامّ من التدهور المستمرّ، أن تحتفظ بمكانة محدّدة بفضل قدرتها على التكيّف مع وظيفتها الاقتصادية الجديدة. وهذه المنزلة، لئن كانت لا تتناسب حقًا مع ما شهدته المدينة في الماضي من العظمة والمجد، فهي مع ذلك منزلة محترمة إذا ما قيست بغيرها من مدن البلاد. وقد تمثّلت وظيفتها الجديدة في أن تكون سوقا و مركزا تجاريا بالنسبة إلى البدو. فكانت أسواق المدينة، بعد أن تضاءل حجمها وتمّ إبعادها نحو الغرب، تزوّد أولائك البدو ببعض الموّاد الضرورية لحياتهم مثل الجلود والأقمشة والمعادن. وكانت المدينة تتلقى في المقابل مواد النشاط الرعوى . وقد وصفها الحسن بن محمد الفاسى (المعروف بليون الإفريقي= Léon l'Africain بعد أن زارها سنة 1516 ، أي في نهاية عهد الدولة الحفصية، فقال عنها : « لا يرى بها اليوم سوى بعض الحرفيّين المساكين أغلبهم من المشتغلين بدباغة جلود الضائن والماعز، وهم يبيعون ما يصنعونه بجلودهم من ملابس في المدن النوميديّة التي لا توجد بها أقمشة مصنوعة ببلاد النصارى » (انظر وصف إفريقيا، ترجمة إيبولار A.Epaulard، ط. باريس 1956، ج II، ص 398). وبعد ذلك، ولاسيّما في أوائل عهد الدولة الحسينيّة، تمالكت القيروان نفسها

وأصبحت تحتل المرتبة الثانية بين مدن البلاد. وقد تحدّث عنها في أوائل القرن الثامن عشر الوزير السرّاج (المتوفى سنة 1149هـ / 1736\_ 1737م). فقال: «لا تعرف في هذا الزمان، بعد تونس، مدينة أكبر من القبروان في كامل إفسريقية. وإنَّك لتجدُّ من بين أهلها أفضل العلماء وأبسرع الناس وأحدَّق التجّار » (انظر الحلل، تح. الهيلة، تونس، ١٩٥٥ ج احس 244 ). ويؤيد هذا الرأى ما كتبه ج. أ. بيصونال J.A.Peysonnel إذ قال: «القيروان مدينــة مــن أعظم مدن هــذه المملكة. وهي تقع بسهل سبخ الأرض ودائرتها نصف فرســـخ. وهي تعجّ بالسكّان وتجارتها نشيطة. وقد تمّ تخريبها مرارا ثم أصلحت على أحسن وجه في عهد الباي حسين بن على... وبها تصنع بكثرة أنسجة الصوف والبرانيس والسفساري وغير ذلك من الأصناف الخاصة بالبلاد...» (قصة رحلة على سواحل بلاد البربر، بإذن من الملك في سنة 1724 و 1725 نشر ديرودي لامال Dureau de la Malle باریس ، 1838، ج I ، ص 113 انظر أیضا ج I، ص 160). ویذکر رال دیفونتان R.L.Desfontaines من جهته، وكان قد زار القيروان في شهر جانفي 1784 انها كانت «أكبر مدن المملكة بعد تونيس، بل وإنها أحسن بناء وأقل قذارة من تونس ... وتجارة القيروان تتمثل أساسا في صناعات الجلود التي يستخدمها الأهالي في وجــوه متعدّدة فيصنعون منها الأعنّة والسروج والنعال الخاصة بالبلاد. كما يصنع أهل القيروان الأنسجــة الصوفية المسماة « باراكان » وحياة السكّان بهذه المدينة أسعد من أي مكان أخر بسبب إعفائهم من دفع الجبايات مقابل الخدمات التي أسـدوها لجد الباي الحالي ». ( مقتطفات من رحلة في إيالتي تونس والجزائر تم القيام بها من سنة 1783 إلى سنة 1786، نشر ديرودي لامال. باريس، 1838، ج IIص 61 ). أمَّا ه. غيران V.Guérin الذي قضيّى بها ثلاثة أيام من 18 إلى 20 أوت 1861، فهو يعتبر أيضا أنهًا بسكّانها البالغ عددهم الإثنى عشر ألفا « من أكثر مدن الإيالة سكّانا بعد تونس » (رحلة أثرية في الإيالة التونسية ط. باريس، 1862، ج II. ص 334). وكانت مرتبتها قبل صفاقس التي لا يزيد عدد سكّانها على 10,000 ساكن، وقبل سوسة والمنستير والمهديّة التي لم يكن عدد سكّان كلّ منها يزيد على 5000 إلى 8000 نسمة. ومع ذلك فإنهًا أصبحت تقوم في ذلك العهد «وسط صحراء حقيقيّة لا تكاد تجد فيها شجرا كبيرا ولا صغيرا» (ف. غيران، المصدر السابق ج II، عن 326). وبعبارة موجزة فإنّ مدينة عقبة بن نافع، بالرغم

عن تدهور أحوال منطقتها الخلفية من الأراضي، قد برهنت على كلّ وحتّى زمن انتصاب الحماية، عن قابليّة للحياة والاستمرار تفوق قابليّة عدد من المراكز الأخرى ذات الموقع الأفضل.

هذا ومن الثابت المؤكد أنّ قدرتها على البقاء والدوام متصلة بمالها من إشعاع روحي وديني. فقد كانت « بما يناهز الخمسين «زواية» والعشرين مسجدا» (كما يقول ف. غيران في المصدر السابق، جII، ص 328)، العاصمة الروحية للبلاد بلا منازع في منتصف القرن التاسع عشر. وكانت تعتبر إذ ذاك مدينة مقدسة يحجّر دخولها مبدئيا على غير المسلمين. أمّا اليوم فإنها لم تعد على تلك الدرجة من القداسة، وقد أصبحت معالمها الدينية مفتوحة بكل حرية في وجه السيّاح. وقد أصبحت مدينة عقبة تأتي في المرتبة الخامسة بالبلاد من حيث عدد السكّان، وهي أقلّ عواصم الولايات تجهيزات. لكنّها مازالت تمتاز مع ذلك بنوع من الهالة وتجلب إليها أجلّ الضيوف وأشهر الزوّار. وعندما يجري اليوم ذكر وحدة بلدان المغرب العربي فإنّ من الناس من يرى أنّ «عاصمة هذا الاتحاد الفدرالي بين دول المغرب المستقلة ينبغي أن تكون مدينة القيروان وهي العاصمة الروحية المسلمين بهذه الربوع منذ قرون. وقد يكون في ذلك رمز لاسترجاع العالم الإسلامي سالف أمجاده» (انظر صحيفة لابريس بتاريخ 2 / 32،

# ثبت المراجع

إنّ مصادر هذا الموضوع أكثر من أن يتمّ الإحاطة بذكرها جميعا. وقد سبقت الإشارة إلى أهمّ هذه المصادر في أثناء هذا البحث .

\_ الدراسات: بالإضافة إلى ما ورد ذكره في صلب نص هذا البحث فإنه تجدر الإشارة إلى : \_ . البشروش، حكم البايات المراديسين في القرن السابع عشر، أطروحة دكتوراه مرحلة ثالثة. أكس اون بروفونس 1973، وم 115 وم 115 وم 116 مرحلة ثالثة. أكس اون بروفونس 1973 محلّد 1170 (1972) عن بني هلال، بمجلّة S.I. مجلّد XXXVI) عن وو 1171 ربرانشفيك R. Brunschvig و 1172 محلّد الدولة الحفصية، ط. باريس. 1947 ج ا، ص 357 البربر الشرقية في عهد الدولة الحفصية، ط. باريس. 1947 ج ا، ص 357 مجلة كلود كاهن Claude Cahen بعض كلمات عن الهلاليّين والبداوة، بمجلة مجلة A.Çayaci مارس 1968، ص 130 مد 1881 مارس 1968، ص

الفهارس، (ترجمة عربيّة . عبد الجليل التميمي، ط. تونس 1973، الفهارس)؛ النابلي والمحجوبي وسالنصن Salomonson المقبرة الرومانية برقادة، ط. تونس، 1971 ، في مجلِّدين؛ ب ، فاغـو P. Fagault ، **تونس والقيروان،** ط. باريس، 1889 تدوين وقائع رحلة تمت سنة 1887، ص 216 ، 282 : ج. غانياج J. Ganiage أصول الحماية الفرنسية بتونس (1861 ــ 1881)، ط. باريس، 1959، الفهارس؛ هـ. ر. إدريس H.R.Idriss، بلاد البربر الشرقية في عهد الدولة الصنهاجية \_ القـرن XXII ط. باريس، 1962، ج II، ص 411\_428؛ نفيس المؤلّف، في حقيقة الكارثة الهلالية، حوليات E.S.C مجلدXXIII (1968) ص 390 \_\_\_ 396؛ نفيس المؤلف، الزحفة الهلالية ونتائجها، في Cah. de Civ. Médiévale جXI . 3 ( 1968 )، ص 353\_371؛ أ. ليزين A.Lézine : تقییدات عن آثار افریقیة، ج I : المثال القدیم لمدینة القيروان (مع ضرورة الاحتياط في استخدام هذا المرجع )، ج II : حول باب قديم من أبواب الجامع الكبير بالقيروان، في مجلّة الدراسات الإسلامية R.E.I المجلّد XXV (1967 )، ص 53-77: أ، ليزين وب . سباغ P.Sebag ، ملاحظات حول تاريخ الجامع الكبير بالقيروان، ف\_\_ مجلة معهد الآداب العربية IBLA . عـدد99 ( 1962 ) ص 245 256؛ ديك دى لونلاي Dick de Lonlay، في تونس، ذكريات سبعة أشهر ضمن الحملة العسكرية. (ط. باريس، 1882، إعادة طبع سنة 1938، ص 251 ـ 325، عمار المحجوبي، شهادة جديدة في النقوش الأثرية عن المجموعة المسيحية بالقبروان في القرن الحسادي عشر، في مجلة أفسريكا Africa المجلد I ط، تونس، 1966 )، ص 85\_105 ؛ ج. مارسي G.Marçais ، تونس والقيروان، ط. باريس، 1937؛ نفس المؤلِّف، الفنِّ المعماري الإسلامي بالمغرب العربي، ط. باريس، 1954 الفهارس ؛ مارسى ول. بوانصو L.Poinsot مواد قيروانية من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر، في كتيبين، ط. تونس، 1948\_1952 أ.مارتال A.Martel، التخوم الصحراوية الطرابلسية للبلاد التونسية (1881 \_ 1911)، ط. باريس، 1965 الفهارس؛ ش. مـونشيكور Ch.Monchicourt، دراسات قيراونية، في المجلِّة التونسية R.T 1931 -1936، ب. بونى P.Penet القيروان وسبيطلة والجريد، دليل مصوّر للسياح في الجنوب الغربي التونسي، ط. تونس، 1911 ، ص 1,41 ؛ ج. بونسي J.Poncet. أسطورة «الكارثة» الهلالنّة، في حوليات .E.S.C، المجلّد XXII (1967) ، ص 1099- 1120؛ ب. روا B.Roy و له بوانصو، النقائش العربيّة بالقبروان، في كتيبين، ط.

باريس، 1950 ــ 1958؛ هـ. صالادان H.Saladin، تونس والقيروان، ط. باريس، 1908، ص 98 ـ 140؛ محمد الطالبي، الإمارة الأغلبية، ط. باريس، 1966 الفهارس؛ نفس المؤلّـف، القيروان والمذهب المالكي الأنسدلسي، في مجموعة الدراسات الاستشراقية، ليفي بروفنصال، ط. باريس، 1962، ج آ، ص 317 ـ 335، فؤاد سعد زغلول، تاريخ المغرب العربي، ط. القاهرة، 1965 الفهارس؛ ع. الزغل، تعصير الفلاحة والسكّان شبه الرحّل. ط. لاهاي، 1966، ص 27 ـ 31 لذي وضعية التشغيل في ولاية القيروان، نشرية مرقونة أصدرتها وزارة التخطيط، تونس، فيفرى 1973.

<sup>(\*)</sup> تعد ولاية القيروان 607.421 ساكن حسب تعداد 1984.

<sup>(\* \*)</sup> تعد مدينة القيروان 254 72 ساكن حسب تعداد 1984.

<sup>(\*\*\*)</sup> أقيم سد « وادي زرود » سنة 1976.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> تم بناء سد « وادي مرق الليل » سنة 1978.



# ر السكال

الكاف مدينة من مدن البلاد التونسية ( تعد ماي 18,000 ساكن )، وهي عاصمة لولاية تشمل 306,000 نسمة ( حسب إحصاء د ماي 1966 )\*. وتقع الكاف بمنطقة التل العالي على مسافة حوالي ثلاثين كيلومترا من الحدود الجزائرية وعلى ارتفاع يترواح بين 700 و 850 مترا. ومنذ سنة 1962 جرت محاولة لتعويض الفلاحة المفردة التقليدية المركزة على زراعة الحبوب دون سواها بتلك الجهة بفلاحة تعتمد مزيدا من تنويع الزراعات المختلفة. إلا أن تجربة التجميع التعاضدي للأراضي قد تم التخلي عنها ابتداء من شهر سبتمبر التجميع التعاضدي للأراضي قد تم التخلي عنها ابتداء من شهر سبتمبر والبناء وفي ميدان النهوض الثقافي . وفي نطاق هذه المساعي أصبح يقام والبناء وفي ميدان النهوض الثقافي . وفي نطاق هذه المساعي أصبح يقام

بهذه المدينة مهرجان خاص بالقائد البربري «يوغرطة» الذي أضحى بمثابة البطل لهذه المنطقة .

- تساريخها : هذا ومن الثابت أن موقع مدينة الكاف كان معمورا منذ العهد الحجري الأول. لكننا لا نعلم بالتحديد متى تمّ تأسيس المدينة نفسها. وهي بدون شك من المنشآت اللوبية أو البونية. وقد وررد ذكر اسم المدينة لأوّل مرزة في النصوص القديمة سنة 241 قبل الميلاد في معرض الحديث عن الجند المرتزقة الذين وجُهتهم إليها قرطاج على إثر الحرب البونية الأولى بقصد إبعادهم وحماية العاصمة من خطرهم المهدد.. وقد كان اللاتينيون يطلقون على هذه المدينة اسم « سكًا فينيريا » Sicca Veneria تعظيما لاحدى الإلهات البونيات التي تمّ تقميصها شخصية « فينوس » إلاهة الحبّ. ويبدو من الثابت، ان معبد هذه الآلهة كان مركزا لتعاطي طقوس الخناء الشعائري. وأثناء حكم الامبراطورية الرومانية أطلق على المدينة اسم. «كولونيا جوليا سيرتا نوفا » Colonia Julia Cirta Nova ثم دخلت في حكم المسلمين تحست اسم « شقّة بَنارية » ( وهو تحريف لعبارة سكّا فينيريا )، وبقيي هذا الاسم يُطلَق عليها باستمرار في النصوص العربية إلى نهاية العصر الوسيط. ولم يكن ابن خلدون ( المتوفّ سنة 808 هـ / 1406 م ) يعرف لها غير هذا الاسم. وقد ظهر اسم الكاف لأوّل مرّة عند المؤرّخ ابن أبي دينار، الذي كان يكتب حوالي سنة 1110 هـ/ 1698 - 1699 م، وعند الوزيس السرّاج (المتوفّ سنة 1149 هـ / 1736\_1737 م ) الذي رأى من اللازم عند استشهاده بكلام ابن الشبّاط في سياق الحديث عن شقّة بنارية أن يؤكّد أن « هدده المدينة هي التي تسمّى اليوم الكاف» ( انظر الحلل ج I / II ، ص 525 )، ممّا يدلّ على أن الاسم القديم قد كان دخل تماما في طيّ النسيان . وقد يكون هذا التغيير في التسمية حدث مع حلول العهد التركي (1574) الذي مكّن المدينة من تحقيق انطلاقة جديدة. هذا وينبغى أن نشير أخيرا إلى أنّه يوجد بالبللد التونسية مايناهن العشرين موقعا تحمل أسماء يدخل في تركيبها لفظ « الكاف » (انظس ر. فوفرای R.Vaufrey، افریقیا قبل التاریخ، فهارس المجلّدین I و II؛ ل. بالوت L.Balout، افريقيا الشمالية قبل التاريخ، الفهارس؛ ج. غانياج (J. Ganiage)، أصول الحماية الفرنسية بتونس، ص 35-62؛ الدليل الازرق للبسلاد التونسية، الفهرس ). وقد ورد ذكر موقع باسم «الكيفان» (جمع كاف) بالقرب من مدينة فاس ( راجع الحسن بن محمد الفاسيي، Jean-Léon l'Africain، وصف افريقيا، ج I، ص 229 التعليق رقسم (270) كما يذكر ياقوت الحموي ( معجم البلدان، ج ١٧، ص 431) قلعة ببلاد الشام تحمل اسم الكاف، وهي بدون شك تلك التسي يسميها ابسن خلسون « الكهف » ( راجع كتاب العبر، ج ٧، ص 842) والتي افتكها السلطان الظاهر بيبرس ( 862-676 هـ / 1260–1277م ) من الاسماعيلين. ويتبين من هذا أنّ تسمية الكاف كانت شائعة جدّا . وهي بدون شك تحريف اللفظة العربية كهف ( أي غار ) بسقوط حرف الهاء الهوائي. وقد جرى إطلاق هذه التسمية على كل تجمّع سكني يقام في موقع كهوف ومغارات ولا سيّما إذا كان ذلك الموقع مرتفعا. ومن هذا الوجه فإنّ مدينة في كتابه الجغرافيا المقارنة ...ج II، ص 378: « هذه المدينة المستقرة فوق واحد من أوّل المرتفعات في كتلة جبلية متلاحمة يمكن اعتبارها بحقّ قلعة طبيعية، تشرف على السهول الكبرى للسرّس وزنفور والأربص ووادي ملاق، كما تتحكّم في إحدى الطرقات الرئيسية الرابطة بين مدينة تونس والبلاد الجزائرية» .

وقد شاع ذكر هذه « القلعة الطبيعية » في أيام حرب القائد البربري يوغرطة الذي اتخذها حصنًا من حصونه. وإثر دخولها في حكم رومة، تم رفعها إلى مرتبة «مستعمرة » فشهدت ازدهارا حقيقيا في عهد الامبراطورية الرومانية، وكان لها بعض الإشعاع في الفترة التي كان ارنوب دي سكّا الرومانية، وكان لها بعض الإشعاع في الفترة التي كان ارنوب دي سكّا بها. وتحتفظ الكاف من ماضيها القديم بالعديد من الآثار المعروفة اليوم بها. وتحتفظ الكاف من ماضيها القديم بالعديد من الآثار المعروفة اليوم (مثل كنيسة دار القوس المقامة تقربا للقديس بطرس، وعدد من الفسقيات الكبرى، والتماثيل المختلفة، والكتابات والنقوش ولوحات الفسيفساء، وغير ذلك ). هذا وقد سمحت الحفريات التي أجريت مؤخرا باكتشاف معالم أخرى (كنيسة بيزنطية، وحمامات، وغيرها) لم يتم بعد نشر دراسات عنها. أمّا المسجد الجامع بالمدينة فهو ليس سوى معلم قديم تم إدخال تحوير طفيف عليه بإضافة مئذنة ومحراب.

وفي عهد دخول الإسلام إلى المغرب، تم فتح مدينة الكالكان الأخرى الكالكان الأخرى الكالكان الأخرى المنطقة على يد زهير بن قيس البلوى بعد انهزام كسيلة بمامس (انظر

المالكي، الرياض، ج I، ص 30؛ ابن الشبّاط، صلة السمط، مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس، رقم 3008، الورقة 28 ـ ظهر، والورقة 38 ـ وجه) ومنذ ذلك العهبد، وعلى مدى العصر الوسيط كلّه تراجعت أهميّة مدينة الكاف ونزلت مرتبتها فتقدمت عليها الأربُص التي أصبحت أهمّ قاعدة محصّنة وأقواها بالجهة كلّها. وإنّا لنجد الحسن بن محمد الفاسيIean Léon l'Africain وأقواها بالجهة كلّها. وإنّا لنجد الحسن بن محمد الفاسي الأربص، التي لم لا يزال يتغنّى في أواسط القرن السادس عشر بمحاسن الأربص، التي لم يبق منها اليوم سوى أثار خربة على نحو ثلاثين كيلومترا شرقيّ الكاف، في حين أغفل ذكر هذه المدينة تماما. ولم يتحدث عن الكاف أيّ واحد من الرحّالة والجغرافيين العرب قبل البكري ( المتوفّ حوالي سنة 164 هـ / من الرحّالة والجغرافيين العرب قبل البكري ( المتوفّ حوالي سنة 164 هـ / عن أسطورة دارت أحداثها في العهد المسيحي القديم، وكان ضحيتها أحد الشماسين من البربر. أما ياقوت الحموي ( سنة 574 ـ 626ه / 1178 ـ شقّة بنارية : أماكن بافريقية » .

هذا وقد ظل الأمر كذلك حتى جاء ابن الشبّاط (سنة 618-681 هـ / 1221 معدد المعدد المعدد المعدد المعدد كان الموصف الأوّل والوحيد من نوعه. وممّا تجدر الإشبارة إليه أن هذا الكاتب قد قصر المعتمامه في هذا الحديث على أطلال المعالم القديمة بالمدينة، التي تشهد بما كان لها في الماضي من عظمة وعلوّ شأن .

وقد كائت الكاف، رغم كسوفها وخصصول ذكرها، تعود من حين الى آخر لتساهم في أبرز أحداث العصر الوسيط. ففي سنة 171 هـ / 878 مني فيها الخصوارج الإباضيون بهزيمة ساحقة في ولاية داود بن يزيد المهلّبي. وفي 12 من شهر جمادى الثانية سنة 296 هـ / 17 مارس 909 م كان سقوطها بدون قتال في قبضة الداعي الفاطمي ممهّدا للانكسار النهائي للجيوش الأغلبية التي تم سحقها بالأربص. وفي أيام الدولة الصنهاجية كان لمدينة الكاف دور في ما قام بين الأمير باديس ( 386 ـ 406 هـ / 1996 ـ 1016) وبين عمّه حمّاد من صراع وفتن. وفي زمن زحفة بني هلل على البلاد (سنة 443هـ/ 1052 م) استولى على مدينة الكاف شخص يدعى عياد ( أو عباد أو عماد ) ابن نصر الكلاعي كان على رأس مجموعة من المغامرين، وجعل منها قاعدة لإمارة صغيرة

استطاعت أن تثبت طويلا في وجه مناوئيها. وفي سنة 554 هـ / 1159 م، فتحها الموحدون وأطردوا منها أخلاف الكلاعي، وذلك في نطاق سعيهم الشامل لتحقيق وحدة المغرب. هذا ولم يرد ذكر الكاف في أيام الدولة الحفصية إلا بمناسبة الحديث عن معركة دارت بجوارها فيما يبدو خلال صيف سنة 724 هـ / 1324 م.

وينبغي أن ننتظر العهد التركي لنشهد مدينة الكاف تعود من جديد إلى صفحة الأحداث وطليعتها. فقد عهد إليها بمهمة الدفاع عن الإيالة التونسية من الغارات الجزائرية والوقوف في وجه قسنطينة. وهكذا شاركت مدينة الكاف، في كلّ الحروب والمعارك، سواء منها تلك التي تجابه فيها التونسيون والجزائريون (سنوات 1628 و 1686 و 1676 و 1706 و 1706 فيها التونسيون والجزائريون (سنوات 1628 و 1680 و 1630 و 1750 و 1750

ومنذ ذلك التاريخ أخذت المدينية في التقهقر والتدهيور وقد قال عنها غيران V.Guérin الذي زارها بين 8 و 10جوان من سنة 1866ما يلي : « منها حيّان في شبه خراب، وهما خاليان من السكّان إلا في القليل النادر، ممّا يجعل عدد سكان المدينة نصف ما قد يذهب المرء إلى تقديره لأوّل وهلة. وجملة عدد ساكنيها 4500من المسلمين يضاف إليهم 600 من اليهود وبعض المالطيين، وكذلك الأعوان الحاليون لجهاز التلغراف الفرنسي» (الرحلة، ج 11 ص 53-54). وفي سنة 1864متدت إلى مدينة الكاف ثورة علي بن غذاهم. ولم تسلم أيضا من ويل المجاعة ووباء الكوليرا سنة 1867 وقد زاد في تقهقر المدينة مدّ السكة الحديدية بين تونس وسوق الاربعاء زاد في تقهقر المدينة مدّ السكة الحديدية بين تونس وسوق الاربعاء

التجاري بين البلاد الجزائرية والبلاد التونسية. واستمر تناقص عدد سكّان المدينة، كما ذكر مونشيكور Monchicourt في كتابه منطقة التلّ العالي، ص 408 إذ قال إن « مساحتها البالغة 45 هكتارا في سنة 1881 والتي كانت تحتضن فيما مضى 8000 شخصص، لم تعد تؤوي سوى 3500 نسمة» وقد تمكن الجنرال لوجرو Logerot إبّان انتصاب الحماية الفرنسية على البلاد التونسية من الاستيلاء على المدينة بدون قتال يوم 26 فيفري 1881. وبعد مرور ثلاث سنوات على ذلك أقيمت بها في شهر جوان 1884 أوّل مدرسة فرنسية خارج العاصمة. وفي 8جويلية من نفس العام تمّت ترقية المدينة إلى مرتبة منطقة بلدية. وانطلاقا من سنة 1886 أصبحت الكاف مقرّا لمراقب مدنى فرنسي إلى جانب «العامل» أو «القايد» التونسى. وهذا الاحصاء البلدي لسنة 1911 يكشف لنا عن ملامحها الجديدة وعن التحسن الذي بدأت تشهده. فقد كان عـــدد سكانها حينذاك 6312 وكانوا موزعين على النحو التالي : 4462 مسلما منهم 269 جزائريا، و 650 يهوديا، و 1200 أوروبي منهم 800 إيطالي و 340 فرنسيًا. وخلال الحرب العالمية الثانية أصبحت الكاف مقرًّا لمقيم عامّ مساعد يدير شؤون المنطقة التي لم يقع احتلالها من قبل قوّات المحور.

هذا ولا تـزال توجد عـدة مقامات للأولياء الصالحين بمدينة الكاف التي كانت تعد في الماضي معقلا من معاقل الطرق الصوفية. لكن التأثير السياسي والاجتماعي لهذه الطرق لم يبق اليوم منه شيء ممّا كان له في الماضي من قوّة وشأن.

### ثبت المراجع

- مصادر (مرتبة ترتيبا زمنيا): المقدسي، أحسن التقاسيم، تحد. مع ترجمة جزئية لشارل بلا Ch. Pellat بعنوان وصف المغرب ترجمة جزئية لشارل بلا Description de l'Occident الجزائر 1950، ص 18 / 19 المالكي، الرياض، تحد حسين مؤنسس، القاهرة، 1951، ج I. ص 30 ؛ البكري، المسالك، تحد وترجمة دي سلان De Slane باريس 1965، 33 / 74 ، ياقوت، معجم البلدان، مادة الكاف؛ ابن الشباط صلة السمط، مخطوط رقم 3208 بالمكتبة الوطنيسة بتونس، الورقتان 32 ( ظهر ) و 33 ( وجه )؛ صفي الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، تحد علي محمد البجاوي، القاهرة الدين البغدادي، مراصد الاطلاع، تحد علي محمد البجاوي، القاهرة

1954، ج ١١، ص 805 كتاب الاستيصار، الاسكندرية 1958، ص 165؛ الرقيق القيرواني ( منسوب ) تاريخ افريقية والمغرب، تح. م. الكعبي، تونيس 1968، ص 68، 169؛ ابن خليدون، كتياب العير، بيروت 1959، ج V، ص 842 ج ال الفريقي Jean Iéon ج ان ليسون الافريقي V ج ان ليسون الافريقي الحسن بن محمد الفاسي )، وصف افريقيا، الحسن بن محمد الفاسي )، ترجمة الى الفرنسية عن اللاتينية، أ \_ ايبولار A. Epaulard باريس 1956، ج I، ص 229، التعليق 270 ، ج II ص 373؛ ابن أبي الدينار، المؤنس، تحـ. م. شمسام. تونيس 1967، الفهسيارس؛ الوزيير السرّاج، الحلل، تحسم. ح. الهيلة . تونس 1970 . ج ا، ص 2 ، 525 ـ 526، ج . ديبون G; Dupont ، قصة رحلــة مــن تونـــس الى الكاف سنة 4944 في مجلة افريقيا الفرنسية، عدد 50 (اكتوبر 1888 )، ص 341 ـ 344 عدد 51 ( اكتوبر 1888 )، ص 352 ـ 660 ابن أبى الضياف، إتحاف أهل الزمان، ط. تونس 1963 ج II ، ص 51،48،33، 60\_58، 123، 129، 148\_149 ج III و39 III و45 م 45 م 46 م 85؛ ف، غيـــــان V.Guérin رحلـة أثريـة في الإيالـة التونسية، باريس 1862، ج Ⅲ ص 53 \_ 54 \_ 57؛ ر. كانيا وصالادان R.Cagnat et Saladin، رحلة بالبلاد التونسية، باريس 1894، ص 200– 219،

- دراسات: ر. برانشفیك P. L. Cambuzat الدولة الحفصیة، ج I، ص 145 من 140 و 150 و 160 و 160

الوحدات التعاضدية للانتاج، في مجلة كراسات مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، سلسلة الجغرافيا، العدد I، تونس 1968؛ أمارتال A.Martel التخوم الصحراوية الطرابلسية للبلاد التونسية أ، مارتال P.Monceaux المنصراوية الطرابلسية للبلاد التونسية (1981-1911)، ط. باريس 1965، الفهارس؛ ب. مونصو P.Monceaux الأدبي لافريقيا المسيحية من البدء الى الفتح العربي، ط. باريس 1905، حص 241 وص 241 منطقة التل العالي بالبلاد من 241 منطقة التل العالي بالبلاد التونسية، ط. باريس 1918، ص 403 منطقة التل العالي بالبلاد التونسية، ط. باريس 1918، ص 403 منطقة على الوجود المسيحي المقاطعات الرومانية بافريقيا، ط. رومة 1959، الفهارس؛ م. سبايات المقاطعات الرومانية بافريقيا، ط. رومة 1959، الفهارس؛ م. سبايات تونس 1942، العدد 1949، ص 43 محمد الطالبي، الدولة الأغلبية، ص 43 منطقة المنازيخ المغرب العربي، ط. تونس 1968، ع. التميمي بحوث ووثائق عن تاريخ المغرب العربي، ط. تونس 1961، ص 21 ، 21 ، وفوفراي R.Vaufrey، عهد ما قبل التاريخ بافريقيا، ط. بارياس وتوناس 1961، فهارس المجلدات الحالية وافري 1961، فهارس المجلدات الحالية وافري 1961، فهارس المجلدات الحدالية المؤرية ال

<sup>(\*)</sup> تعداد سنة 1984 لسكان الكاف: 34509 نسمة (المرجع «هذه تونس». نشر كتابة الدولة للإعلام ـ سنة 1990 التحرير).



المهدية، مدينة بالبلاد التونسية استمدّت اسمها من مؤسسها عبيد الله المهدي (سنة 277 هـ/ 909 \_ 934 م). وتقع هذه المدينة على ساحل البحر، على مسافة 200كيلومتر جنوبي مدينة تونس. وهي مركز لولاية بلغ عدد سكانها 218,000 نسمة في إحصاء سنة 1975، وأصبح يقدر بـ 247,000 ساكن سنة 1980. وقد تطوّر عدد سكّان المدينة ـ الذي كان يقدر بحوالي 12000 سنـة 1905 إلـى 14,937 ( في إحصاء سنة 1946 )، ثم إلى 18,494 ( سنة 1956 )، وإلى 1,788 ( سنة 1966 ). (\*)

تأسيسها: تمــت إقامة مدينة المهديّة من قبل الفاطميين بداعي الاستجابة إلى حاجة ملحّة حصل الشعور بها منذ أواخر أيّام الدّولة السابقة، وهي دولة الأغالبة. فقد كان الأمراء على آخر عهد هذه الدولة غادروا القيروان

فعلا وانتقلوا الى مدينة تونس. وكان عبيد الله المهدي، إمامُ الشيعة الإسماعيلية، اثناء ارتياده ساحل البلاد انطلاقا من مدينة تونس \_ التي لم تصادف هوى في نفسه \_ ووصولا الى الموقع الذي اختاره لإقامة عاصمته الجديدة، يخضع لنفس الدوافع ، بالإضافة الى اهتمامه بأمور أخرى لها علاقة بضمان الأمن. وقد نسب إليه في زمن لاحق التنبُّق بحدوث ثورة أبي يزيد النّكّاري وزحفته العارمة الهوجاء التي لم تحطّمها إلا أسوار المهديَّة وحصونها. وقد حمل ذلك أنصار الإمام على اعتبار هذه النبوءة المعجزة سببا في تأسيس المدينة. إلا أن الدوافع والشواغل الحقيقية التي كانت تسيطر على فكر الإمام كانت أقرب من كلّ ذلك وأوكد. فبصرف النظر عن الاعتبارات المتعلقة بانتشار الصيت وعلق الشأن بين الملوك وعن حرص مؤسسي الدول والممالك عبر مختلف مراحل التاريخ الإسلامي على تجسيم قيام كل نظام سياسي جديد ببعث عاصمة جديدة للحكم، كانت غاية المهدي العاجلة تتمثل في إقامة سدود منيعة تتميّز بما ينبغي من بعد الشُّقّة ومن حصانة الموقع، لتكون حاجزا دون عاصفة محتملة تقوم بها جموع أهل السنّة الذين يقفون ضدّ الشيعة بكلّ ما أوتوا من ثبات وإصرار. وهذه الزوبعة لا يمكن أن تنطلق أعاصيرها وموجاتها إلا من محور مركزي هو القيروان. أمّا خطر الخوارج فقد كان أبعد من أن يتمّ توقّعه آنذاك .

وكان الموقع الذي تمّ اختياره يتمير بضمانات أمنية مثالية بالنسبة إلى دولية تملك أسطولا بحريًا قويًا ورثته عن دولة الأغالبة. فتمّت إقامة المدينة فسوق نتوء صخري داخل فسي البحر بنحو 1400 متر « لا يمكن الجواز إليه إلاّ عبر ممر ضيق كشسع نعل » ، (انظر المقدسي، أحسن التقاسيم، تحد شارل بلاّ Ach.Pellat مع ترجمة جزئية، الجزائر، 1950، ص 17)، ممّا يجعل منالها عن طريق البرّ أمرا مستحيلا. ولن في ذلك ما يفسر اختيار عبيد الله المهدي الذي فشل في تحقيق مطامحه في الدخول الى مصر فلم يسعه غير الاقتصار على تأمين قواعده بإفريقية إلى أجل غير مسمّى.

وتوجد علامات عديدة من النقوش والكتابات ومن الآثار تشير إلى أن مدنا قديمة بونية ورومانية قد سبقت الفاطمين في الارتكاز بتلك الجهة. وقد احتفظت النصوص العربية بذكرى « جُمة » التي يذهب الباحثون غالبا إلى أنهًا مدينة «قُمَي» Gummi العتيقة لكن ليس هناك ما يسمح بالاعتقاد أن شبه الجزيرة الداخلية في البحر « قيد كانت مصلاً لتجمّع عمراني قبيل القيرن العاشر م.» (انظر أليزين A.Lézine المهدية،

باريسس 1965، ص 17). قسام عبيسد السلسه المهدي إذن في سنسة 300 هـ / 1912\_1918. (انظر ابن عذاري، البيان، تحد كولان وليفي بروفنصال Colin et Lévi-Provençal الفراغ من أشغال بناء المدينة قام بتدشين عاصمته الجديسدة يسوم الفراغ من أشغال بناء المدينة قام بتدشين عاصمته الجديسدة يسوم شسوال من سنة 308 هـ. الموافق 20 فيفري سنة 192 م. (انظر ابن عذاري، البيان، ج 1، ص 184، والقاضي النعمان، الافتتاح، تحقيق وداد القاضي، بيروت، 1970، ص 275 وتحد فرحات الدشراوي، تونس، 1975، ص 271 و 328). كثانت مدينة المهدية إذن مخبأ وملجأ. فتم تحصينها وإحاطتها بسور ذي كثافة غير معهودة ( 8 أمتار و30 سنتيمترا) مساير لساحل لا تزال آثاره ماثلة للعيان في جزء طويل منه بناحية الشمال. وكان يسد مدخل البرنخ المؤدي إلى المدينة من جهة البرّ سد طوله 175 مترا مسبوق على مسافة 40 مترا بسور تمهيدي متقدّم. وكان الجواز إلى المدينة يتم من خلال باب من طوله 35 مترا وعرضه 5,0 أمتار. ولم يبق اليوم قائما سوى هذا الرواق المسمّى « السقيفة الكحلاء » .

وكانت المدينة تحتوي على قصرخاص بالإمام المهدي، وقصر آخر لابنه وولي عهده القائم، وعلى مبان إدارية ومخازن تحت الأرض لادخار الحبوب، وعلى آبار ومواجل للمياه. وكان بها مسجد جامع، وقد نخره البحر فيما بعد وأبلاه، وشوهته البناءات الطفيلية التي ألصقت به عبر السنين، فأصبح خرابا. وقد تم مؤخرا - خلال سنوات الستين - ترميم هذا الجامع وإعادته تماما إلى حالته الأصلية الأولى بإشراف الباحث ليزين الخامع وإعادته تماما إلى حالته الأصلية الدي بإشراف الباحث ليزين للأسلحة، وأقيم بالناحية الجنوبية منها ميناء داخلي محصن ومحمي. وهو ليس بالضرورة - كما ذهب إليه بعضهم - بناء قديما أعيد استعماله، لكنه مستوحى بدون شك من مثال ميناء بوني محتفسر ومحصن، أو مستوحى بدون شك من مثال ميناء بوني محتفسر ومحصن، أو «قطوف» Cothon.

تاريخها - المهدية مدينة ملكية وقلعة حصينة محصورة في نطاقها الضيق داخـــل أسوارهـــا، فهي لم تكن يوما تعجّ بالسكّان،أمّا جمهرة الأهالي فقد استقروا بأنشطتهم الاقتصادية في ربض زويلة. وعمد الخليفة القائم (322 ـ 334هـ / 934 ـ 934 ـ 946 م) إلــي إحاطة هـــنا الربض بخندق، وفي سنة 332هـ/ 443 م، قامت ثورة أبي يزيد الخارجي النكّاري، الملقّب بصاحب الحمار، وبعد أن استولى هذا الثائر عنوة على مدينة القيروان، انتقــل فضرب الحصار على المهدية (من جمادى الثانية سنة 333 الى صفر سنة 334 فضرب الحصار على المهدية (من جمادى الثانية سنة 333 الى صفر سنة 344 هـ / جانفى - أكتوبر 459م.) وقد كانت أسوار المهدية وتحصيناتها سببا

في نجاة الفاطميّين من هلك كان يبدو محققا. إلاّ أنّ الخليفة إسماعيل المنصور (334 - 341 هـ / 946 - 953 م). قد تخلّ، بعد القضاء نهائيا على الثورة، عن مدينة المهديّة التي فقدت بذلك منزلتها كعاصمة، واستقرّ في أواخر صفر من سنة 337هـ / سبتمبر 948 م، بقاعدته الجديدة « المنصوريّة » التي أقامها بجوار القيروان « في نفس المكان الذي انتصر فيه على صاحب الحمار» ( انظر فرحات الدشراوي، الدولة الفاطمية بالمغرب، تونس 1981، ص 217).

ولم تسترجيع المهدية دورها كعاصمة لآخر مرّة إلا بمناسبة زحفة بني هلال التي دفعت بالأمير المعز بن باديس إلى اللجوء إليها والتحصن بها. ومنذ ذلك الحين أصبحت المدينة عاصمة مهدّدة بالأخطار المحدقة بها من كل صوب، بل وحتى من البحر أيضا. ففي سنة 480 هـ / 1087 م. استولى على المهدية وزويلة جماعة من رجال مدينتي «بيزا» و«جنوة»، وقاموا بنهب ما فيها وبإحراقها. (راجع هـ رإدريس، الدولة الصنهاجية باريس، 1962، ج آ، ص 288). وفي سنة 75هـ / 1123 م. هاجم النورمانديون المدينة بدون طائل. وفي سنة 925هـ / 1134 م تعرضت المدينة إلى هجمة بني حمّاد برّا وبحرا. وأخيرا فرض النورمانديون الحاكمون في صقلية شروطا قاسية على مدينة المهدية بواسطة معاهدة سنة 356 هـ / 1140 م. فكان ذلك تمهيدا لاحتلالها من طرف روجار الثاني ملك صقلية (في 2 صفر 533 هـ/ 22 جوان 1148 م). وقد كان في ذلك نهاية الدولة الصنهاجية .

وفي 12 رجب 454هـ/30 جويلية 1159 م. ضرب أسطول عبد المؤمن بن علي وجيوشه الحصار على المدينة بحرا وبرا، فلم يكن بوسع النورمانديّين غير الاستسلام يوم 10 محرم 555هـ/12جانفي 1160 م. وسمى الموحّدون واليًا لهم على المدينة. وبعد ذلك بأربعة عقود من السنين تحالف محمد بن عبد الكريم الرّج مراجي الكومي - وهدو من قبيلة عبد المؤمن بن على - مع بني غانية، فاستقل بأمر المدينة في أوائل خلافة الناصر 595-610 هـ/ 1299 - 1213م. وتلقّب بالمتوكّل على الله، لكنّ الخليفة الموحّدي استرجع المهدية وكامل إفريقية سنة 602 هـ/ 1205 م. وقام بترميم تحصيناتها .

وفي عهد الدولة الحفصية، وخلال سنتي 685 و 686هـ/ 1287 م. قام قائد البحر روجير دي لوريا Roger de Lauriaالموفد من قبل مملكة أراغون بتدمير العديد من مدن الساحل بمافي ذلك المهدية ثمّ استقلّ بها من سنة 1718 الى سنة 723هـ/ 1318 ـ 1323م. أبو ضربة أحد أبناء ابن اللّحياني. وفي سنة 738هـ/ 1338 م. ثمّ استرجاع المهدية من يد رجل استولى عليها يدعى ابن عبد الغفّار. وتمّ سنة 761هـ/1360م. ادخال ترميمات جديدة على

أسوارها وحصونها على يد ابن تفراجين وزير الدولة الحفصية. وفي سنة 1390 م وبين يوم 20 جويلية و يوم 20 سبتمبر تعرضت المهدية إلى حملة صليبية بأتم معنى الكلمة قامت بها عساكر جنوة يساندهم فرسان فرنسا وانقلترا. وصمدت المدينة في وجه المغيرين لكنها اضطرت أخيرا إلى دفع جزية حتى تتمكن من رفع هذا الحصار.

وفي آخر أيام الدولة الحفصية تنازع الأتراك والاسبان مدينة المهدية بشدة وعنف. وعمد الإسبان إلى محاصرتها سنة 1509 ثمّ ركّزوا بها حامية قارة سنة 1539 بعد استيلاء كارلوس الخامس Charles Quint المباطور اسبانيا على مدينة تونس . لكن القائد درغوث استولى على المهديّة في السنة الموالية. وقد تمّ بعد ذلك إجلاؤه مؤقتا عن المدينة. ثمّ عاد فاستقر بها من جديد إلى يوم 8 سبتمبر 1550 تاريخ تغلّب قائد البحر أندريا دوريا Andréa Doria على هذا الموقع المحصن والاستيلاء عليه باسم كارلوس الخامس المذكور. وقد أمر هذا الأخير بتخريبها وتهديم تحصيناتها قبل مغادرتها والتخليّ عنها نهائيًا.

وفي سنة 1689 ابتليت المدينة وأهلها بوباء الطاعون. وفي سنة 1740 غادرها أهلها وهجروها بسبب ما أصابهم من قسوة علي باشا عليهم عقابا لهم على وفائهم لعمّه ومناصرتهم إيّاه. وفي سنة 1848 أصبح عدد السكّان المسيحيّين بالمدينة من الأهمية بحيث استوجب تركيز كنيسة خورنيّة. وفي سنة 1856 تسبب وباء الكوليرا في هلاك عدد من الضحايا بالمدينة. وبالرغم عن تحسّب أهل المدينة واحتياطهم خلال انتفاضة سنة 1864 التي قامت بسبب مضاعفة ضريبة المجبى بالبلاد، فإنّ «المهدية، باعتبارها مدينة مجردة من الأسوار، قد تمّ نهبها من قبل سكان باعتبارها مدينة مجردة من الأسوار، قد تمّ نهبها من قبل سكان القرى المجاورة » ( انظر ج. غانياج J.Ganiage، أصول الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية (1861 ـ 1881)، باريس ، 1959، ص 228 ، وتردّت في حالة من الافلاس المالي ـ كما كان الشأن بالنسبة إلى منطقة الساحل جميعها ـ بسبب التأثيرات المزدوجة لحملة الوزير زروق من جهة، ولتشدّد أصحاب بسبب التأثيرات المزدوجة لحملة الوزير زروق من جهة أخرى .

وإثر انتصاب الحماية بالبلاد التونسية ، افتتحت أوّل مدرسة فرنسية بالمهدية في سنة 1884 وأصبحت المدينة مركز إداريا لعامل أو « قايد » سنة 1885. ولم تلبث المهدية أن ساهمت بقسط وافر في الحركة الوطنية. ففي 6 مارس 1906 جرت بها مظاهرة للاحتجاج على غلوّ الأسعار آلت إلى أعمال عنف وشغب. وفي 21 مارس 1925 استجابت المهديّة إلى تعليمات الاضراب العام الدي أعلنه حزب الدستور في كامل أرجاء البلاد احتجاجا على

اصلاحات اعتبرت غيرموفية بالغرض. كما دارت بها من 18 إلى 20 أفريل 1933 مظاهرات أخرى دعا إليها نفس حزب الدستور قصد منع دفن التونسيّين المتجنّسين بالجنسية الفرنسيّة داخل المقابر الإسلامية .

وقد خضع تطوّر شكل المدينة وعمرانها بطبيعة الحال لما عاشته وشهدته من أطوار وتقلبّات عبر تاريخها. فقد آل الأمر بربض زويلة إلى الاندثار شيئا فشيئا تحت ضغط زحفة بني هلال، ثمّ عاد إلى الحياة والظهور حوالي سنة 597 هـ / 1200 م. وفي نفس الفترة بدأ الناس في ناحية الشمال الغربي يذكرون اسم قرية هيبون. ثم أخذت ملامح المدينة تتغير تماما ابتداء من القرن السادس عشر بسبب تأثير العنصر التركي المتمثل في جند الحاميات العسكرية الجديدة بالمدينة. وقد انضاف إلى هذا العنصر، انطلاقا من سنة 1609 عنصر الأندلسيّين المهاجرين من إسبانيا. هذا وإن نسبة تساوي 60 بالمائة من العائلات البورجوازية من أهالي المهدية اليوم تنحدر من «الكُولُوغُلُبِيّة» [جمع كُولُ - أوُغُلُبُ وأ. وهذه أعلى نسبة بالبلاد التونسية في هذا الباب ، ممّا يؤدي إلى تأثير واضح وملموس في الأسماء والعادات والتقاليد .

وأهم ثروات المهدية هما زراعة الزيتون والصيد البحري. أما مزارع القطن التي حصلت الإشارة الى وجودها في القرنين الشامن عشر والتاسع عشر، (انظر لوسيت فالنزي Lucette Valensi، الفلاحون التونسيون...، 1975، ص 219 )، فإنها قد اندشرت اليوم تماما. وقد شهدت الصناعات المتصلة بالنيتون والصيد البحري \_ وخاصة تصنيع سمك السردين \_ ازدهارا كبيرا ونتج عنها تركيز تجهيزات حديثة في مجال صناعة النيوت وتكريرها وصناعة الصابون وصناعة التصبير وغير ذلك .

أما اليوم فإن المدينة قد تجاوزت حدود برزخها الأصلي الضيّق وتوسعت في اتجاه الطريقين الرئيسيّتين نحو مدينة صفاقس وخصوصا نحو مدينة سوسة.

وقد اشتهر من بين أدبائها في أوائل عهد الدولة الحفصية شاعران، هما: أبو عمرو عثمان القيسي المعروف بابن عُريْبة ( المتوفّ سنة 650 هـ/ 1291 م). كما اشتهر بها في ميدان التصوّف « القطبُ » الدهماني (المتوفى سنة 621 هـ/ 1224 م). وهو من أصحاب الوليّ الصالح أبي مدين .

# تببت المراجسع

يضاف إلى المؤلّفات المذكورة في صلب هذا البحث ما يلي: حسن حسنى عبد الوهاب، ورقات، ط . تونس . 1972 ج III ، ص 355 \_ 387 ت. البشروش، التكوين الاجتماعي البربرسكي والسلطة بتونس في القرن السابع عشى، ط.تونس، 1977، ص 34 ، 154 ر.برانشفيك R.Brunschvig، الدولة الحفصية، ط. باريس، 1940 ، 1947، الفهارس؛، خ . شاطر، محلّة زروق بالساحل (1864)، ط.تونس، 1978 ج. ديبوا J.Despois، تونس الشرقية، الساحيل والسهيوب السفلي، ط. باريس، 1955، الفهارس ؛ أ.ف. غوتيي E.F.Gauthier، ماضي إفريقيا الشمالية، ط. باريس، 1952؛ ط. قيقـــة، درغوث رايـس، ط. تــونس، 1974، ص 8167 ؛ م، الجديدي، نمّ و المدن بالساحل التونسي، بمجلة الجغرافيا، تونس، 1979، العدد 4 ص 41\_59 ؛ ش.أ.جوليان Ch.A.Julien، تاريخ إفريقيا الشمالية، ط. باريس، 1956، الفهارس؛ على المحجوبي، أصول الحركة الوطنية بتونس (1904\_1934). ط. تونس، 1982 ج. مارسي G.Marçais الفن المعماري الإسلامي بالمغرب العربي، ط. باريس 1955 أ. مارتال A.Martel المعماري الإسلامي بالمغرب العربي، التخوم الصحراوية الطرابلسية للبلاد التونسية (1881\_1911) ، ط. باريس، 1965، الفهارس ؛ أ.المصمودي، الوظائف الحضرية لمدينة المهديّة ( أطروحة مرحلة ثالثة ، جامعية باريس I ) ؛ س. م. زبيس، المهدية وصبرة المنصورية في مجلة Journal Asiatique، ص 93.79 أمّا كتاب ط الفقيه المهدية عبر التاريخ فهو غير ذي قيمة .

فالمصادر هي عمليًا مصادر كامل تاريخ إفريقية في العصر الوسيط وتاريخ تونس في العصر الحدي. والمؤلفات المذكورة أنفأ تحيل القارىء على هذه المصادر.ويضاف إلى ذلك القاضي النعمان، كتاب المجالس والمسايرات، تحقيق ح. الفقيه و إ. شبوح و م. اليعلاوي، تونس، 1978 الفهارس.

<sup>(\*) 36.828</sup> ساكن حسب تعداد سنة 1984.

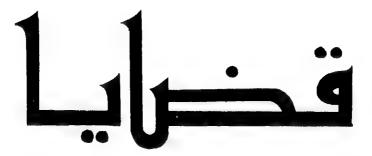

إنسي النوار مُولِل جبيع صَلِّى النهُ عَلَىٰ مَسِيدٍ النَّوْ الْمُعْرِو عَلَىٰ الْدِو مَعْدِيرَ الْمُ مَلِهُ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَعَدِيرَ الْمُعْرِو اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِيمِ الْمُلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُ

الحسية

الحسبة لفظ غير قرآني يجري استعماله للدّلالة على الواجب المفروض على كل مسلم في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»من وجه أوّل، ولتسمية خطّة الشخص المكلّف فعلا داخل المدينة بتطبيق هذا المبدإ في مجال السّهرعلى التزام مكارم الأخلاق وعلى توخّي النزاهة والأمانة في التعامل التجاري بالأسواق، من وجه ثان. وهذا الشخص الذي يقوم بأعباء خطّة الحسبة يسمّى المحتسب، وليس يوجد - فيما يبدو - أي نصّ يضبط لنا بصورة واضحة ومدقّق السبب الداعي إلى اختيار هيذا اللفظ، ولا الطريقة التي تمّ توليد المعننيين المذكورين واستخلاصها من مفهوم « الحساب » أو « الحسب » - بمعنى الكفاية - الموجود ضمن الجذر اللّغوي للكلمة .

### \_ معطيات عامّة

المصادر والأصول والوظائف: إنّ الازدواجية التي يتضمّنها مفهوم الحسسُ بـــــة هي السبب في تنوع المصادر التي تفيدنا بمعلومات عنها. فبصرف النظر عن التلميحات العديدة إلى المحتسبين التي نعثر عليها في كتب الأخبار والسّير وطبقات أعلام الرجال وغيرها، فإنّ كلّ ما كتب من التآليف عن الأخلاق العامّة وضد البدع، مثل المدخل لابن حاج، وكل ما ألَّف كذلك في باب البيع والشراء وفقه المعاملات التجارية يفيدنا بوجه من الوجوه في التعرّف على الحسبة. وسوف نقتصر في هذا المبحث على الحديث عن المؤلَّفات التي اتخذت من الحسبة - في أيِّ واحد من معَنَيْهِ العالمية عن المؤلِّفات التي التخذيب \_ موضوع\_\_\_ التزمت به ووقفت عند حدوده. ويمكن تصنيف هذه المؤلّفات - بصورة تقريبية جدّا- في صنفين ليس بينهما حدود فاصلة حاسمة. فبعض هذه الكتب يدرس بوجه عام محتوى فضيلة الحسبة، والواجبات المترتبة عنها بالنسبة الى المحتسب، وما تكتسى خطّته من صبغة دينية وفقهية. كما يوجد من بين هذه المؤلّفات ما تكون الغابة منه أساسا إنارة المحتسب بخصوص التفاصيل والجزئيات الملموسة والفنيّة من جوانب عمل المراقبة الذي ينبغي أن يقوم به. وبما أن هذه الرقابة إنّما تجرى أساسا على الصناعات والحرف، فإنّ مثل هذه الكتب تكوّن دليلا حقيقيا لأصول الرقابة الإدارية على المهن. وانّنا سوف نسعى إلى تقديم قائمة مفصلة في مؤلّفات هذا الصنف الأخير. أمّا الصنف الأوّل فسوف نكتفى بإيراد معطيات عامة حوله.

فالمؤلّفات التي تتضمّن نظرة عامّة في الحسبة هي عديدة فعلا، لكنّ الغريب في أمرها هو أنّنا لا نجد أيّ كتاب منها قبل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي، أي قبل فترة متأخّرة بقرنين عن ظهور خطّة الحسبة. و أهمّ هذه المؤلّفات كتابان هما : الأحكام السلطانية للماوردي، الباب العشرون، وهو كتاب فقه وتشريع بالخصوص، ( إلاّ أن هذا الكتاب يذكر أحيانا، على سبيل الاستشهاد أو على سبيل الإنكار والنقض، مؤلّفا سابقاً لأبي سعيد الإصطخري المحتسب الشافعي ببغداد في أوائل القرن الرابع هر / التاسع م )، وإحياء علوم الدين للغزالي، المجلّد ١١، ص 296 وما بعدها، وهوكتاب تبرز فيه الصبغة الأخلاقية بصورة أوضح. ومن بين المؤلّفين الآخرين يجب أن نذكر ابن حزم، وهو مرض الأندلسيسين

القدامى (في كتابيه الفصل بين المليل والنحيل، ج ١٧ ، ص ١٦١ وما بعدها). ثمّ ابن تيميّة الحنبلي الذي عاش في عصر متاخّر في عهد المماليك، (في مؤلّفه الرسالة في الحسبة، انظر هنري لاوست عهد المماليك، (في مؤلّفه الرسالة في الحسبة، انظر هنري لاوست H.Laoust ، دراسة ... عن ابن تيميّة والمنبكي (كتاب معيد والنويري (كتاب النهاية، ج ١٧ وابن جماعة، والسبكي (كتاب معيد النعم)، والقلقشيدي، والمقرييزي، وغيرهم. أمّا في بيلاد اسيا الوسطى فقد خلهر كتاب النصاب في الاحتساب للسنامي (؟)، الوسطى فقد ظهر كتاب النصاب في الاحتساب للسنامي (؟)، الذي يشير عنوانه إلى خطّة مؤلّفه كمحتسب (القرن السابع هد / الثالث عشر م ؟). ويبدو أنّ هذا الكتاب قد لاقى إقبالا عظيما ببلاد الأعاجم والترك بناء على وفرة نسخه المخطوطة (انظر ك. عوّاد في مجلّة والترك بناء على وفرة نسخه المخطوطة (انظر ك. عوّاد في مجلّة فهناك المقدّمة لابن خلدون، ج ١١١، ص ٤٦٤ وما بعدها. وأمّا ببلاد المغرب، فهناك المقدّمة لابن خلدون، ج ١١١، ص ٤٦

أمًا مؤلّفات الصنف الثاني فهي من قبيل مخالف لكلّ ما ذكرناه . ذلك أنهًا تنصرف إلى الاهتمام بالجزئيات الفنيّة للرقابة الواجب القيام بها، لاسيّما على الحسرَف والمهن، بل وتبرز أيضا في شكل كتيبات أو رسائل مؤلّفة للمحتسبين خاصة. ولئن كانت هذه المؤلفات موافقة بطبيعة الحال للشريعة الإسلامية فهي تكتسى مع ذلك صبغة إدارية بعيدة عن الطابع الفقه\_\_\_\_. ويعتبر كتاب أحكام السوق لفقيه إفريقية المالكي يحيى بن عمر (النصف الثاني من القرن الثالث / التاسع م) أقدم مؤلّف من هذا النوع. ( نشر أهم قسم من هذا الكتاب اعتمادا على ما عثر عليه منه في مجموع متأخر . وقام بهذا النشر محمود على المكّى في مجلّة RIEEI المجلّد IV ، (سنة 1956 ). وترجمه إلى الإسبانية غارسيا غوميز-E. Gar cia Gomez في مجلّة الأندلس al-Andalus المجلّد XXII (السنة 1957 ). ويوجد منه مخطوطان أصليًان كاملان بالبلد التونسية، أحدهما بمكتبة الزيتونة، رقم 3137، والثاني بإحدى المجموعات الخاصة). وبالإضافة إلى أنَّ كلمة الحسبة لم ترد في هذا المؤلِّف، فإنَّ هذا الكتاب أقرب إلى باب من مجموع فتاو فقهية حصول موضوع السوق وما أشبهه، منه إلى رسالة في الأحكام الخاصة بالمحتسب. أمّا كتاب الزيدية Zaydi Manual الذي نشره سرجان Serjeant المجلّد XXVIII ( السنة 1953 ) (التاريخ التقريبي : حوالي سنة 300هـ/910 م) فهو أقرب إلى صنف التأليف الذي نحن بصدده، وقد ورد فيه هذه المرّة ذكر لفظ المحسبة. وليس من قبيل الاتفاق والصدفة أن ظهر مثل هذا الكتاب داخل بيئة الشيعة الزيدية المتمسكين بالتثبّت والتدقيق في الشريعة، لكن حالة التأخّر الاقتصادي والاجتماعي بمنطقة طبارستان التي تم تصوره وتأليفه بها قد أثرت بالنقص في محتواه.

أمّا المصنّفات الحقيقيّة في فنّ الحسبة بالمعنى الدقيق الذي نقصده فإنها سوف لن تظهر إلاّ ابتداء من أواخر القرن الخامس هـ/ الحادي عشر م. بالمغرب الإسلامي (ولا سيما بالأندلس)، وابتداء من القرن السادس هـ/ الثاني عشر م. بالمشرق (بالشام و مصر)، ولم يعثر على شيء منها فيما سبق ذلك زمانا ولا فيما عدا ذلك مكــانا. والمؤلّفات المعروفة المذكـورة في هذا الباب هي التالية :

1 \_ بالمسغسرب الإسسسلامسي: كتسساب في أدب الحسسبة. للسَّقــطى المالقي (حوالي سنة 500هـ/1100م ،، نشر أ . ليفي بروفنصال وج. س. كولانJ.A في مجلَّة E. Lévi-Provençal et G.S. Colin في مجلِّة 1931 ، ورسالة في القضاء والحسبة لابن عبدون الإشبيلي (القرن السادس هـ/ الثاني عشرم، نشر ليفي بروفنصال في مجلّة J.A سنة 1934، وقد أعاد نشرها في كتابه ثلاث رسائل أندلسية في الحسن بَه، سنة 1955 مع ترجمة فرنسية لنفس الباحث في كتابه إشبيلية الإسلامية في أوّل القرن الثاني عشر، سنة 1947 و ترجمة إسبانيّة بالتعساون مسمع غارسيا غومز، إشبيلية المسلمة ...، سنة 1948؛ ترجمة إيطاليّة لـــ :ف. غابريال F.Gabrielli في نشريات Rend.Accad. Lincei، المجموعة السادسة، المجلّد XI، (السنـة 1935). - ثمّ يأتى بعد ذلك، في نفس الثلاث الرسائل الأندلسيسة ...، ابن عبد الرؤوف والجرسيفي ترجمة فرنسية لراشال أربي Rachel Arié فـــى مجلة Hespéris -Tamuda المجلّدا (السنــة 1960)، ترجمــة انجليزية لللأوّل قام بها ج.م. ويكنسس G.M. Wickens في مجلّة I.Q المجلّد III، ( السنسة 1965 ) راجسع ما كتبه ج. د. لاثسام J.D.Latham في مجلّة الدراسات السامية .J. Sem.St المجلّد ، ( السنة 1960 )، ص 124 وما بعدها ) ـ وينتسب بقدر مشترك إلى كلّ من فنّ التأليف في الحسبة وفن الكتابة في القضايا أو الفتاوى الشرعية، الباب الخاص بالحسبة في كتاب تنبيه الحكّام في الأحكام لابن المناصف ( سنة 620\_563 هـ/1168 1223 م) مكتبة الزيتونة، رقم 1917 و وكتاب التحفة، لمحمد العقباني التلمساني، مكتبة الزيتونة رقم 2978 ورقم 6234، ومكتبة الجزائر، رقم 1353،

الذي قدّم حوله محمد الطالبي تحليلا بمجلّة ARABICA، المجلّد I، (السنة 1954) بعنوان بعض معطيات عن الحياة الاجتماعية بالمغرب الإسلامي في القرن الخامس عشر.

 2- بالمشرق: ألفت عدة كتب مشرقية في الموضوع، وهي أكمل وأغزر مادة من مؤلّفات المغرب الإسلامي. وقد كان المشـــال الأنموذجــي الأوّل الذي نسبجت سائر هذه الكتب على منواله هو كتاب نهاية الرّتبة في طلب الحسبة لعبد الرحمان بن نصــر الشيــزرى (المتوفّ سنة 589 هـ / 1193 م ). وطبيع مع ترجمية فرنسية (لبرنهاور Bernhauertمنذ سنة 1860 \_1861. في مجلّة J.A ، منسوبا إلى النبروي بعنوان مؤسسات الشرطة عند العرب...، ثم نشر في طبعة عصرية طيّبة للعريني، القاهرة، 1946؛ ومن هـذه الكتب مـؤلّف يحمل نفس العنوان لكنّـه أوسع وأشمــل، كتبيه ابن بسّام ( الذّي عاش في القرن السابع هـ / الثالث عشر م. بالشَّام أو بمصر )، وقد قام بتحليله الأب شيخو في مجلَّة المشرق، المجلِّد X السنة1907)؛ ومنها أيضا كتاب أغزر مادّة وأوسع تحليلا من سابقيه، وهو كتاب معالم القُربة في أحكام الحسبية لابن الأخوّة المصيرى (أوائل القرن الثامن هـ / الرابع عشر م)، طبعهم عرب مع ترجمة مختصرة باللغة الانجليزيّة لروبن ليفي Reuben Levy، نشرت في سلسلة Gibb Mem. Serie الجديدة المجلّد XII ( السنة 1938 )؛ ثمّ هناك عدد من الكتب الأخرى معظمها فيما يبدو إعادات محوّرة للمنشورات السابقة، منسوبة، أحيانا، إلى غير أصحابها (مثل الماوردي) ويتعذّر تصنيفها بسبب بقاء مخطوطاتها بدون نشر ولا دراسة؛ راجع أيضا فصول ودراسات م. غود فروا ديمونبين. M. Gaudefroy-Demombynes في مجلّة المجلّد CXXIII (السنة 1938)، وك،. عوّاد في مجيلّة M.M.I.A، المسجلّد XVIII (السنة 1943)، وراجع كذلك بالنسبة إلى كتاب الحسبة لابن عبد الهادي (المتوفّ سنة 905هـ / 1503 م ) تعليق حبيب النيّات في الخزانة الشرقية. المجلّد II ( السنة 1937 )، ص112. أمّا بخصوص الزيدية فانظس ر.شتروثمان R. Strothman, Das Staatsrecht der Zayditen، ط. سترازبورغ سنة 1912، ص 90 وما بعدها .

وتضاف إلى هذه المؤلفّات من ناحية أخرى بعض وثائق تسمية المحتسبين التي لم تلق بعد ما تستحقّه من العناية. فمنها وثيقة من القرن الرابع هـ/

العاشر م. موجودة ضمن ديوان الإنشاء للصاحب بن عباد، ص 39، ومنها وثائق أخر إيرانية تركية من القرن الرابع هـ / العاشر م. ضمن رسائل رشيد الدين الوطواط، ص 80، وفي عَتَبة الكتّبة (الفارسي) لمنتجب الصدين بديع أتابك الجويني، طهران 1329 . و م عن 30 ، ووثائق أخيرة من الشام ومصر ترجع إلى عهد الأيوبيّين والماليك موجودة في مراسلات ضياء الدين بن الأثير (راجع مجلة SOAS، المجلد XIV / 1، ص 38) وفي كتاب صبح الأعشى للقلقية من على الفاضل)، وج XIX، ص 300 (من إنشاء القاضي الفاضل)، وج XIX، ص 300 (من إنشاء القاضي الكتاب ويمكن العثور بدون شك على العديد من الوثائق الأخرى الماثلة .

هذه إذن هي المصادر التي يمكننا الاعتماد عليها في دراسة الحسبة، والحسبة في مفهومها الواسع هي حينئذ الواجب المكتوب مبدئيا على كل مسلم في الإعانة على الخير ومقاومة الشرّ، ويستطيع المسلم أن يقوم بذلك بواسطة الإرشاد والتقريع في الحالات العادية، وبتحكيم سلطة القضاء في حالات أخص أمّا في أقصى الحالات، وعند فقدان السلطة العامة، فإنّه يستطيع اللّجوء إلى استعمال الجبر \_ إن أمكنه ذلك \_ بل والخروج تماما عن طاعة الحكّام والثورة عليهم \_ حسب رأي ابن حزم \_ إذا ما تبين عدم صلاحهم.

وفي الحقيقة فإن هذا الفرض هو واجب نظري خاضع لاستطاعة صاحبه أن يقوم به على أفضل وجه، وإنه من المحجّر الحلول محلّ السلطة العامة ما دامت قائمة. هذا وان مفهوم الحسبة، لئن كان بوسعه أن يساهم ببعض الدورفي استعراض أصناف السلوك داخل المجتمع، فإنه لا يكتسي عمليًا سوى فعالية محدودة القيمة والتأثير. فلا بد، حينئذ، من السعي إلى تفهّم الظروف التي نشأت وتطوّرت فيها ـ مع ذلك ـ هذه النظرية .

إن ظروف النشأة الأولى لخطّة الحسبة في المجال العملي ـ وهي سابقة فيما يبدو ظهور النظرية ـ محاطة أيضا بالغموض . فنحن لا نجد في أوّل الأمر حديثا عن الحسبة أو المحتسب، بل نرى بخصوص الخطّة التي سوف يشغلها المحتسب حديثا عن صاحب (أو عامل) السّوق. فهناك حينئذ مسألتان : مسألة أصل ظهور صاحب السوق، ومسألة تحوّله إلى محتسب. والرأي السائد عند الباحثين هو أنّ صاحب السوق قد حلّ

محلّ حاكم السبوق Agoranomos الذي كان موجودا بالمدن اليونانية: ذلك أنّ وظائف الأوّل والثاني متطابقة بوجه عامّ. وقد تكون التسمية العربية ترجمة للعبارة اليونانية. وقد زال ذكر حاكم السوق Agoranomos في الكتابات والنقوش اليونانية قبل الفتح العربي بثلاثة قرون (انظر بولى – ويسوا – وواست، وجونصن، مصر البيزنطية 1955. الفهارس,Pauly-Wissowa, وقد تكون ويسوا – وواست، وجونصن، مضر البيزنطية وقاللاسم في التلمود، وقد تكون اللهجات الشعبية احتفظت به في التخاطب. وقد حافظت المدن القديمة بدون شك على مؤسساتها ونظمها بعد الفتح العربي. أمّا البصرة والكوفة وغيرهما – وقد كانت بها أسواق مثل مكّة والمدينة – فإنّ صاحب السوق قد يكون ظهر بها دونما حاجة إلى تأثير خارجي.

ومهما يكن من هذا الأمر فإنّ المحتسب قد حلّ محلّ صاحب السوق في أيام الخليفة المأمون على وجه التقريب. وقد كان اسم المحتسب إلى ذلك العهد لا يطلق إلا على رجل خاصّ شغل نفسه بفضيلة الحسبة. وهذا التحوّل في التسمية يندرج بصورة واضحة ضمن مساعي العباسيين إلى إضفاء صبغة إسلامية على المؤسسات، ولا سيّما أثناء فترة غلبة المعتزلة على الدولة، ولكنّه من العسير علينا أن ندرك المدى الحقيقي لهذا التحوّل في خطة المحتسب روحاومضمونا. وبحكم حصول هذا التحوّل بالمشرق بعد حدوث القطيعة العملية بينه وبين المغرب الإسلامي، فإنّ اسم صاحب السّوق قد ظلّ غالبا في الاستعمال ببلاد المغرب والأندلس حيث بقي تبنّي مفهوم الحسبة بالمعنى الاصطلاحي مقصورا بالخصوص على رجال الفقه والقضاء (وشهادة ابن بشكوال بهذا الشأن واضحة كلّ الوضوح، كما أنّ الأمثلة والشواهد عديدة في هذا الباب، لاسيّما في البيان لابن عذاري). وعندما أصبح بالإمكان الشروع في إعطاء محتوى حقيقي لهذه الخطة ، فإنّنا لم نعد نرى فرقا كبيرا بخصوصها بين شطري العالم الإسلامي.

فالذي يميّز المحتسب التقليدي حينئذ هو اندراج خطّته في مراقبة السوق ضمن عمل أوسع حدودا يتّصل أساسا بالجانب الدّيني وهو السعي إلى الحفاظ على سلامة السلوك الاجتماعي. هذا وانّ الحدود الفاصلة بين الشؤون التي هي من مشمولاته وبين ما يعود بالنظر إلى القاضي أو إلى صاحب الشرطة ليست دائما في منتهى الوضوح. وبالنسبة إلى عدة أصناف من هذه الأمور فإنّ الفرق في الاختصاص لا يرجع إلى نوع هذه

الموضوعات بقدر ما يكمن في طريقة مباشرتها ومعالجتها: فالقاضي ينظر ويحكم في الشؤون التي قامت بخصوصها دعوى وتم فيها إجراء بحث لمعرفة حقيقتها ، والشرطة تتدخّل في حالة حدوث جريرة أو جريمة تقتضى تحرَّك القوَّة العامة. أمَّا المحتسب فهو لا يشتغل إلاَّ بأمور صريحة ومخالفات واضحة للعيان لا مجال فيها للشكّ أو النّزاع. وهو لا يقوم بأبحاث وإنّما بتبدخُل في القضية من تلقاء نفسه ودون انتظار قيام أحد بدعوى. أمّا المسائل الداخلة في مشمولات نظره فقد تمّ ضبطها على وجه العموم دون كبير عناء بالاعتماد على تقاليد جرى العمل بها منذ زمن بعيد، ولم يطرأ عليها تغيير يذكر حتى العصور الحديثة. ولا تتصف أيّة واحدة من هذه المسائل بأنهًا شكلية بوجه محض، لكنّ الأسلوب الذي يـؤدّى به المحتسب بعض واجباته ـ بصرف النظر عن السوق ذاتها ـ يسرتبط كثيرا بالبيئة الاجتماعية السائدة ويتأثر جدًا بمزاجه الخاص. فبالاضافة إلى شؤون السوق يمكن تصنيف مشمولات المحتسب في شلاثة أقسام : فهو مطالب أوّلا بالسهر على أداء الفرائض الدينية (كإقامة الصلوات ورعاية المساجد ). وثانيا بمراعاة التقوى ومكارم الأخلاق في السلوك المتبادل بين الرجال والنساء بالشوارع (والحمامات )، وهو مطالب أخيرا بالحرص على تطبيق إجراءات المين بالنسبة إلى أهل النمَّة . وقد ذُكرت حالات أقدم فيها بعض المتَّصفين بالجرأة من المحتسبين على لوم بعض القضاة المنحرفين عن الصواب في أحكامهم ، وعلى التشهير ببعض الفقهاءالمخالفين لإجماع المسلمين واستنكار تعاليمهم. أمًا في نظر الجمهور من الناس فمن الثابت أنّ مهمّة المحتسب الأساسية والدائمة إنّما تتمثّل في مراقبة السوق. فعليه قبل كل شيء ـ كما كان يتمّ التنصيص على ذلك أحيانا بشكل صريح في وثيقة التسمية \_ أن يقوم بالتأكّد من صحّة الموازين وسلامة المكاييل التي كانت تسمح بسهولة بالتطفيف والغش لكثرة ما فيها من التنوع والتشعب. وبوجه أعم فقد كان يجب عليه أن يترصد ويقاوم كلّ أنواع الفساد والغشّ التي قد تحدث إبّان صناعة الموّاد أو عند بيعها، ( وهي العيوب التي كتب بشأنها العديد من المؤلَّفات المختصَّة، وأشهرها كشف الأسرار للجوهري (في القرن السابع هـ / الثالث عشر م.) فضلا عن عناية الفقه بها). وإنّنا لنجد في الكتب المختصة بفن الحسبة قائمات مفصلة في أهم أنواع الصناعات والمهن تمد المحتسب، فيما يتعلّق بكلّ واحدة منها، بالإشارات والبيانات الفنيّة التي

تمكّنه من التثبّت من جودة الصناعة والكسف عن وجوه الغش فيها. وهذه وشائق فائقة الأهميّة بالنسبة إلينا من حيث التعرف على جوانب الحياة الاقتصادية في تلك العهود. بل ويستطيع المحتسب أن يقوم كذلك بالتأكّد من سلامة عيار معدن النقود إذا لم يكن يوجد جهبذ مختص بهذه المهمّة، كما يجب عليه أن يتحقّق من سلوك الباعة والوسطاء لا يتضمّن تسترّا عن عيب ولا تكتّما عن نقص ولا مغالطات غايتها التغرير بالحريف وغش المشتري في البضاعة أو الثمن. ويتأكّد المحتسب أيضا من الوجهة الفقهيّة من عدم تعاطي الباعة أيّة عملية يدخل فيها الربا المحرّم المشهر به، بل ويمتد مجال نظره فيشمل مهنا لا نعتبرها عادة من المحرّم المشهر به، بل ويمتد مجال نظره فيشمل مهنا لا نعتبرها عادة من مشمولات السوق، فإذا به يراقب الصيدلانيّين والأطبّاء ويقتحم الكتاتيب ودور تعليم الصبيان لينذر المعلمين أو يعاقبهم بسبب إفراطهم في الشدّة على الصغار، على أن المحتسب لا يتجاوز في عمله حدود المدينة ، وبالتالي فان التجار الذين يتعاطون المعاملات مع الخارج يخرجون عن نطاق وقابته .

ومن جوانب هذا النشاط الاقتصادي الأخلاقي التي يجدر إبرازها والتأكيد عليها لما لها من العلاقة بالتقاليد الاقتصادية الإسلامية أن المحتسب يقوم بمراقبة الأسعار لكنه ليس بيده عادة أن يقوم بتحديدها أو ضبطها. فهو يؤنّب ويعاقب أحيانا البائع الذي تكون أسعاره غير مماشية للقيمة الجارية المتداولة في السوق ، وهو يقسو على المحتكرين للخيرات والأقوات لاسيّما في زمن القحط والمجاعة، لكنّ الشريعة ترى أنّ تحديد الثمن أو تقديره هو من خصائص الإرادة الإلاهية. ومع ذلك فقد قويت في أواخر العصور الوسيطة النزعة إلى التسعير الرسمى المفروض.

وفي سياق الحديث عن هذه المهام، توجد وظيفة أخرى دفعت الباحثين المعاصرين إلى الإلحاح في كتاباتهم على ما كان موجودا أثناء العصور القديمة من تقاليد النظر في شؤون المدينة والسهر على تموين أهلها وصيانة سككها ومبانيها العامة وغير ذلك ممّا ورثه المحتسب عن القدامي. فهو مطالب بالاحتياط لئلا يكون في بناء المساكن وتعهدها بالصيانة ولافي إقامة الدكاكين وتجهيزها أي عنصر يكون من شأنه أن يضر بأمن مجموعة السكّان وسلامتهم أو أن يمس بقواعد استعمال مسالك المدينة وطرقاتها، وعليه أيضا أن يتّخذ ما يلزم من التدابير والإجراءات لضمان تنظيف الشوارع ولترميم الاسوار عند الاقتضاء

وتأمين التزويد بالمياه والسهر على انتظام توزيعها وغير ذلك ... كلّ هذه الواجبات والفروض حملت بعض الناس أحيانا على اعتبار المحتسب بمثابة موظّف بلدى \_ وهو إذن الوحيد من هذا النوع في الإسلام: فهو ( مثل القاضى تماما ) لا يتّصف بهذه الصفة بحكم نوع الوظيفة الموكولة إليه، إذ هو لا يستمدّ نفوذه من أيّ تنظيم مدنى أو مهنى، لكنّ محتوى نشاطه يتمثل فعلا على وجه التخصيص والحصر في القيام بشؤون مدنيَّة بلديّة. والمحتسب تعيّنه الدولة مباشرة في بعض الأحيان، أو في أغلب الحالات بواسطة المولاة والقضاة الذين تكل إليهم الدولة رسميا وظيفة الحسبة، لا لكي يقوموا بها مبدئيا بأنفسهم، بل لكي يضمنوا نفاذها على الجميع وانتظام العمل بها بين الناس. وينبغي أن يكون المحتسب معروفا لدى جمهور الناس باستقامته الأخلاقية وتضلّعه في معرفة الشريعة الإسلامية. فيتمّ انتقاؤه إذن في غالب الأحيان من بين الفقهاء. لكنّ ما يطالب به المحتسب أيضا من تجربة وخبرة في مجال الحياة المهنية والحرفية \_ وإن كان هـــذا الجانب أقلّ اعتبارا من سواه \_ يجعل المكلّفين بتعيينه يختارونه، ما أمكنهم ذلك، من بين سلك الباعة وأهل الأسواق. هذا وفي سياق تصنيف الخطط إلى سياسية ودينية، فإنّ الحسبة تعتبر خطّة دينية كما هو الشأن بالنسبة إلى خطة القضاء. وتعترض انتداب المحتسبين وأداءهم وظيفتهم عقبتان تتعلق إحداهما بكفاءة المحتسب، والثانية بوسائل العمل التي يملكها. ويمكنه أن يتدارك النقص في خبرته المهنيّة بتعيين أمين أو عريف على كلّ صناعة أو مهنة. ومن ناحية أخرى فإنه يتصرف في عدة أعوان وأتباع يساعدونه على أن يكون عينا ساهرة في أسرع وقت على كلِّ مكان، وعلى أن يتمّ اقتياد أصحاب الجرائر والجُنح إليه بسهولة، إلى غير ذلك ،،، ومع هذا فمن النادر أن تكون هذه الوسائل وافية بالغرض، ومن اللآزم أن يتمّ التعاون بين كلّ من المحتسب والقاضي والشرطة. ومن أجل نفس السبب تم في كثير من الأحيان الجمع لشخص واحد إمّا بين خطتى القاضى والمحتسب أو بين وظيفتى الحسبة والشرطة. ورغم ما كان يتميّز به عمل المحتسب من الشمول وما كانت تكتسيه خطّته من صبغة دينيّة فقد اعتبر بوجه عام بمثابة عون تابع للقاضي من ذوى الاختصاص. وقد كان أصحاب هذه الخطّة ينتدبون من ضمن رجال من مرتبة أدنى من منزلة القضاة لأنّ مركز المحتسب كان يعدّ أقلّ قيمة من مركز القاضي، (وقد كان الأوّل يمهّد لبلوغ الثاني أحيانا).

وفي معظم الدول الإسلامية يعهد إلى محتسب عاصمة البلاد بمهمة مراقبة محتسبي المدن الصغرى. وفي أوائل القرن السابع هـ/ الثالث عشر م. سعى الخليفة الناصر، في نطاق سياسته العامة لتوحيد العالم الإسلامي تحست قيادته نظريًا ودينيا، إلى إقامة نظام رقابة عامة على الحسبة على الأقلّ في منطقة المسشرق، لكنّ هذا النظام لم يكتب له التحقق الفعلي (انظر مجلة أوريانس Oriens المجلّد VI (السنة 1953 ص 21).

أمّا العقوبات التي يستطيع المحتسب أن ينزّلها بالمخالفين دون الاستعانة بمراجع النظر الأخرى فهي في العادة التوبيخ والجلد والتطويف بالمدينة. ويمكن أن يتمّ حجزالمقاييس والمكاييل الفاسدة وكذلك البضائع والموّاد المغشوشة. وفي بعض الحالات القصوى فإنّه يمكن حرمان الأشخاص المدمنين على المخالفات من تعاطي مهنتهم أو الحكم عليهم بالنفي والتغريب.

وفي أواخر العصر الوسيط، ومع حلول التدهور الاقتصادي والأزمات الاجتماعية، داخَلَ وظيفَة المحتسب، كثير من التبديل والفساد. ففي عهد المماليك كانت هذه الخطّة \_ كغيرها من الوظائف \_ تشترى بالمال من أصحاب النفوذ، على أن يقوم المشتري بعد ذلك بتعويض خسارته على حساب الباعة بالأسواق بأن يفرض عليهم دفع ضرائب ورسوم غير شرعية. وقد كثرت وشاعت الخصومات بين المترشحين لهذه الخطّة، مثل المشادّة الشهيرة بين المقريزي والعيني. وقد يحدث أن تسند هذه الخطّة \_ خلافا لكل ما جرت به العادة والتقاليد إلى أحد العسكريّين، وذلك إما بدافع الرشوة أو حرصا على مزيد من الفعاليّة والنجاعة.

هذا وقد حافظ المحتسب على بقائه ، وظلّ قائم الذات في أكثر أجزاء العالم الإسلامي حتى مجيء عهد الإصلاحات المعاصرة فكان موجودا مثلا في فجر القرن العشرين بكلّ من المغرب الأقصى ومدينة بخارى. ومنذ عهد الدولة السلجوقية، أصبحت هذه الخطة في بلاد الإيرانيّين والترّك - وحتى في غيرها أحيانا - تسمى الاحتساب في حين خصّص اسم الحسبة لمختلف مظاهر الفضيلة التي ينبغي أن يتميّز بها القائم بهذه الخطة - أمّا المشرق اللاّتيني المتولّد عن الحروب الصليبيّة فقد تبنّى لفظة « المتهسلا » اللاّتيني المتولّد عن الحروب الصليبيّة فقد تبنّى لفظة « المتهسلا »

ثبت المراجع

المصادر والدراسات الحديثة المتعلّقة بها تمّ ذكرها في صلب هذا البحث. أمًّا فيما يتعلّق بالموضوع في جملته فإننا لا نسزال بحاجة إلى الدراسة الشاملة والعميقة التي ينبغي أن تكون وافية بهذا الغرض. وأهم ما لدينا الآن هي دراسة ذات صبغة قانونيّة غالبة كتبها أ ـ تيان E.Tyan في الباب الأخير من كتابه تاريخ النظام القضائي في الإسلام، ج II، 1943، مع العروض التحليلية التي خصبها بها كلّ من غودفروا - ديمونبين-M. Gaude froy - Demombynes في مجلة العلماء، 4947 وج. سوفاجي J.Sauvaget في مجلّة J. Schacht سنة 1948، ص 311309 و ج . شاخت CCXXXVI في مجلّة Orientalia، جXVII ( سنة 1948)، ص 518 انظر أيضا مقدّمات أليفي بروفنصال E.Lévi -Provençal ومحمود على مكّى للطّـــبعـات التي أصدراها، والتوضيح الذي أصدره شاخب أخيرا ضمن مقدمته للتشريع الإسلامي، 1966، الفهارس، والمراجيع ص 231 -232. فصصل جيّد كتبه أ. درّاج في كتصابه مصر في عهد بيبرس، 1961، تعليق 76\_86. أمّا كتاب ن . زيادة، الحسبة والمحتسب في الإسلام فقيمته تكمن بالخصوص في مجموعة النصوص التي تضمّنها. وفي ما كتبه عماد الدين بمجلّة IC ، 1963 بعنوان الحسبة بالأندلس نجد تراجم لعدد من المحتسبين الأندلسيين. انظر أيضا فصل محتسب بدائرة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى ـ ر. ليفي R.Lévy ، هذا وإن كل العروض المخصّصة للحديث عن المدينة الإسلامية تعطى المحتسبب نصيبه مسن الاهتـــمام. ولئن تعذّر علينا ذكرها جميعا فمن الجدير في نظرنا أن نشير إلى : ج.مارسي G. Marçais نظرات حول المدينة الإسلامية والمحتسب ضمن مجمــوعات جمعية جان بودان J. Bodin ج الســنة 1954) والرسالة الجــيدة التــى خص بهـار.لـوتــورنـو Le Tourneau والرسالة الجــيدة مدينة فاس. وعن بخارى، ب.إ.بتروف P.I.Petrov المحتسب البخاري في مجلة Problemi Vostokovedeniya ص 142\_139 ص 142\_91. وعن المشــرق اللَّاتيني كلود كاهن C. Cahen، الإقطاعية والمؤسسات السياسية بالمشرق اللاَّتيني في مجلّة Accad. Naz.d.Lincei ،ج XII، ندوة فولتا، 1956، ص 22ـ23.

كلود كاهن ومحمد الطالبي



# القدِّيس لويس في تونس

إنّه لا يزال هنا بأرض تونس، على وجه من الوجوه. فالسياح، وهم حجّاج هذه العصور الحديثة، يعرفون جيّد المعرفة، على اختلاف مللهم ولغاتهم، سيدي أبا سعيد، ذلك السرجل « الصالح المنعّم السعيد » الذي أطلق اسمه على كامل المصطاف الشهير بضواحي مدينة تونس. لكنّهم لا يعلمون نفس العلم أنه يوجد على بعد ميلين من هناك، بأعلى هضبة بيرصا قلعة قرطاج العتيقة ووسط آثار البونيّن، بعض بقايا من رفات رجل « صالح » آخر يدعى لويس التاسع، تنام في مُدذّخَر من الشّبه المذهّب علّق فوق هيكل الكتدرائية، تلك التي أقيم بناؤها تكريسا لهذا الرجل وزلفى، فوق قطعة من الأرض تم التّنازل عنها لفائدة البلاد الفرنسية بمقتضى اتّفاق أبرم بين حسين باي وشارل العاشر

فصل من مؤلّف جماعي بعنوان « الحروب الصّلبييّة » صدر عن دار لوسوي، بساريس، 1988، ص ص. 72\_ 79.

بتاريخ 8 أوت 1830. فقد مات القديس لويس فعلا بقرطاج يوم 25 أوت من سنة 1270 م.

قماذا أتى بالقديس لويس إلى تونس ؟ هل جاء، كما يدّعي جورج دوبي Duby: « ليموت شهيدا كما سوّلت له نفسه وروّاه الانفرادية الكبيرة »؟ أم جاء، كما يقول كلود كاهن Claude Cahen طالبا «تضحية فات أوانها وانقضى زمانها ؟ » أم تراه جاء حاملا في رأسه فكرة عبقرية سبق بها الخطط الاستراتيجية العسكرية الحديثة، وهي أن ينزل الضربة بنقطة الضعف في المغرب ليفك من شدّة الطوق على البقاع المقدسة المسيحية في المشرق ؟ ما فتىء الناس يسعون إلى سبرنوايا الملك الحقيقية أو المفترضة. وبما أنّ هذه النوايا قد أحيطت بالكتمان الشديد حتى أخر لحظة، ونظرا إلى فقدان الوثائق الواضحة الدقيقة، فإنّ كلّ الافتراضات والاحتمالات تبقى جائزة وقابلة لأن تدعّمها حجج مقبولة.

وقـد سبق للقديس لويس أن تطوع بالانخراط في سلك الصليبيّين من قبل. وقد قام في سنة 1249م. بمهاجمة دمياط على ساحل البحر شماليّ القاهرة. وإثر هـزيمته في معـركة المنصـورة وأسره، تمّ افتـداؤه بالمال، فأطلق سراحـه وبقى بأرض فلسطين من سنة 1250 إلى سنة 1254 م قبل أن يرجع فيلتحق ببلاد فرنسا. وعندما عاد يوم 25 ماي 1267 رفقة بنيه الى حمل شعار الصليب من جديد، لم يلاق مسعاه تحمّسا من أحد. ولم يكن ذلك ناتجا عن فتور في الإيمان، لكنّ روح الحملات الصليبية قد خمدت وفلّ حدّها من جرّاء الخيبات المتكرّرة. ثمّ إنّ هذه الحملة التي عزم عليها القدّيس لويس لم تأت متأخرة عن زمانها فحسب، بل إنهًا كانت أيضًا شاقة وعسيرة. ذلك أنَّ الظروف الماديَّة لم تكن مؤاتية بالمرّة أجل، لقد أمكن للملك الفرنسي أن يفض لصالحه بفضل معاهدة باريس ( سنة 1259 م ) تلك الخلافات والنزاعات التي كانت قائمة بينه وبين انغلترا، لكنّ العملية الجديدة كانت باهضة التكاليف في حين كانت الأموال مفقودة. فقد كان يجب صناعة أسطول كامل أو تسويغه، وكان ينبغي أيضا وبالخصوص إقناع عدد من الحلفاء المترددين المتمنّعين، ممّا جعل الاستعدادات حينتذ طويلة إذ دامت مايناهن الثلاث سنوات. وبالإضافة إلى كلّ ذلك كان الملك مصابا منذ بضع سنوات بداء الزحار الاسهالي. وفي الحقيقة فإنّ الرّجل الذي غادر باریس یوم 15 مارس 1270 کان بعد رجلا مریضا .

- بين آثار قرطاج: سار الجيش في طريقه من حج إلى حج حتى واف مدينة وأغ مورت » Aigues-Mortes، ومن هناك، وبعد قداس ليلي، أبحرالجيش في أوّل

جويلية نحو مدينة «كالياري» Cagliari التي بلغها بعد ستة أيام. ولم يتم اتخاذ القرار بالتوجّه بالأسطول نحو تونس \_ أو الكشف عنه للملوك والبطارقة وأعيان النبلاء المساهمين في الحملة \_ إلا بعد بلوغ تلك المرحلة. وفي يوم 17 جويلية، أي بعد قطع يومين بالبحر ، بلغ الصليبيّون مرسى حلق الوادي. فنزلت جيوشهم (وكانت تعدّ بين العشرة آلاف والخمسة عشر ألف رجل تقريبا)، وتحصّنت بأثار مدينة قرطاج القديمة. وكان عليها أن تقاوم شدة الحرّ، وأن تواجه فقصدان الأغذية \_ وقد أصبح هذا المشكل يدعو إلى الانشغال والحيرة منذ يوم 20 أوت \_ وأن تجابه بالخصوص خطر الوباء .

وأخذت جيوش المسلمين مواقعها بمنطقة مطار تونس قرطاج الحالي. وكان المعسكران محاطَيْسن بالخنادق. وفي انتظار قدوم شارل دي أنجو Charles d'Anjou شقيق القديس لويس وملك صقليّة، تم الامساك عن أي اشتباك جدّي طيلة شهر كامل أو يزيد. وفي الأثناء أخذ وباء الزّحار الجرثومي يفتك بالناس. وفي يوم 3 أوت قضى الوباء على جان تريستان Jean-Tristan أصغر أبناء الملك و « كونت » مقاطعة نوفار Nevers وفي عشية يوم 25 من نفس الشهر أسلم القديس لويس الروح إلى بارئها، في حين كانت مراكب أخيه شارل دي أنجو تُرسي هناك بعد طول انتظار. ومن الغد، وبمحضر أفراد أسرة الملك وأهل بيته، وجريا على سنة كانت سائدة بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر فيما يتعلق بجثمان الملسوك، تم تجريد الجسد وتغلية الأحشاء والأجزاء الرخوة منه. ثم أخذها شارل دي أنجو معه إلى مدينة بلرمة .

وكان فيليب الثالث، ملك فرنسا الجديد، قد أقعده نفس المرض الذي قضى على والده، فتولى عمّه قيادة جيش فاقد معنوياته أهلك الوباء جانبا هامًا من رجاله. وقد تعذّر دفن كلّ الموتى حتّى عمد الناس إلى إلقاء الجثث في مياه البحيرة، وقد أدّى ذلك إلى انتشار روائح نتنة لا قدرة لأحد على تحمّلها. هذه هي المظروف التي حفّت بحدوث اشتباكين بين الفريقين، الأول يوم 4 سبتمبر، والثاني يوم 20 أكتوبر. وقد دارت الدائرة في كلا المعركتين على جيوش المسلمين التي لم تسلم هي الأخرى من الوباء. عندئذ اتجّه الرأي لدى كلّ من الجانبين إلى إيقاف القتال. فقد أصبح هم فرق البدو الرحّل من جيش المسلمين هو الالتحاق بمراعي الجنوب كما تقتضيه عاداتهم المألوفة في مثل ذلك الموقت. أمّا الصليبيون فكان يلازمهم الفزع الشديد من مفاجأة الخريف لهم مع ما يرافقه

من الصعوبات في الملاحة. لكنّ مفاوضات السلام كان لها خصومها داخل كل فريق. لذلك لم تبلغ تلك المفاوضات نتيجتها ـ بعد شيء من التردّ لدى الجانب الإسلامي في خاتمة المطاف ـ إلاّ يوم 5 نوفمبر. وقد وصلنا الأصل العربي من المعاهدة المبرمة مختوما بخاتم كبير من الشمع فوق شريط من الحرير الأحمر والأخضر. وهو محفوظ حاليا بخزانة الوثائق الوطنية بباريس. وتنصّ هذه المعاهدة على إطلاق سراح الأسرى، وضمان سلامة المسافرين والتجار، وطرد أعداء كل طرف من بلاد الطرف المقابل، والإقرار المبشرين النصارى بحق القيام بطقوسهم وشعائرهم ودعوة الناس إلى دينهم بكامل الحريّة في أراضي الدولـــة الحفصية . هــذا مــع وجوب قيام المستنصر بالله بدفع غرامة حربية تساوي 200.000 أوقية من الذهب، وبتسديد « الجزية » التي كان شارل دي أنجو قد فرضها على البلاد. وقد ضوعف مقدار هذه الجزية ابتداء من تاريخ المعاهدة. وبعد انصراف جيوش الصليبيّين تمّ تهديم آثار قرطاج مـن أساسها بصـورة شاملــة ومنظّمة، فكان في ذلك خسارة لا تعوّض، وهو أسوأ ما تربّ عن هذه المغامرة من العواقب .

على هذه الصورة كانت نهاية هذه الحرب الصليبية الغريبة الأطوار، التي تم الانحراف بها عن القصد، وكان المستفيد الرئيسي منها كما تم تأكيد ذلك مرارا هو شارل دي أنجو الذي اغتنمها فرصة ليسوي لصالحه النزاع القديم السني كان بينه وبين السلطان الحقصي. أمّا الأثر الذي تركته هذه الحرب في أذهان الناس فهو شعور عميق بالارتباك وإضاعة الجهود سدى. فلم تكليل هذه الحرب تعني في رأي ميشال مولا (Michel Mollat) سوى «مجهود مالي ضخم ذهب بدون طائل، وجيش عتيد قضى عليه «الطاعون» ... وأسطول كامل أبادته عاصفة خريفية بعرض ميناء تراباني [...] وإبالخصوص] إضاعة لماء الوجه وفقدان للهيبة والاعتبار». هذا وقلد وإبالخصوص] إضاعة لماء الوجه وفقدان للهيبة والاعتبار». هذا وقلد لاحظ أحد رواة الأخبار من اللاتينين، في بطون القبور بأرض الصليبين « قد انسحبوا جميعا تاركين نصف رجالهم في بطون القبور بأرض غريبة، وفي ذلك الجزاء العادل على ما قدمت أيديهم، لأنهم اتجهوا إلى أرض إفريقيا خداعا وزورا، مخالفين بذلك الإرادة الإلاهية والعدل اللذيان كانا يفرضان عليهم المناجزة بالتوجّه إلى الأرض المقدسة بقصد تحريرها» (1)

- معاهدة مخزية : وفي المعسكر الإسلامي لم تكن الأمور أيضا تبعث على قدر أوفر من الفخر والاعتزاز. فلم يكتسب المستنصر بالله فعلا من هذه المحنة

مزيدا من العظمة وعلو الشأن. أجل، إنه استطاع أن يجنب عاصمته ما كان يتهددها من أهوال النهب الذي بدأت مخاوفه تساور أذهان السكّان المخيّم عليهم اليأس والقنوط، وقد « ابتلي المسلمون بتونس ـ كما يقول ابن خلدون ـ وظنّواالظنون، واتهم السلطان بالتحوّل عن تونس الى القيروان »(2). فتقبّل السناس انصراف الصليبيّن عن أرضه ممشاعر الارتياح العميق، ونحن لا نشك في صدق شهادة ابن خلدون إذ يؤكّد لنا أنّ السلطان أغْرَمَ الرعايا ما أعطى العدوّ من المال فأعطوه « طواعية » .

ولا نزاع مع ذلك في أنّ هذه المعاهدة قد كانت مجحفة ومصحلت بالكرامة بالنسبة إلى الأمير الحفصي. فهذا «خليفة» المسلمين كافة يخوّل المبشرين المسيحيين القيام في كامل الحرية بدعوة الناس الى النصرانية على كامل تراب مملكته أوهذا ما يفسر بدون شك إحجام أكابر رجال الدولة عن المساهمة في ختم المعاهدة. إذ لم يوقع عليها ابن الخبّاز كبير القضاة ولا الوزيران ابن أبي الحسين وابن الرائس. وقد وجّه السلطان بيبرس، أحد ملوك دولة الماليك بمصر، كتابا إلى المستنصر خاطبه فيه بكل احتقار قائلا له: « رجل مثلك لايستحق أن يكون حاكما على المسلمين » (3).

ومع ذلك فإن المقاومة ضد الصليبيّين قد كانست بدأت في غمرة مسن الإيمان والحمساس، وتوجّه الأمير الحفصي إلى أهالي البلاد بخطبة استشهد فيها بالقرآن الكريم ونادى في الناس بالجهاد متمثّلا بقوله تعالى : « انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون»(4) فأقبل الناس من كلّ صوب وجاؤوا حتّى من المغرب الأوسط، وساهم الشعراء بنصيبهم في هذا المجهود ساعين الى جمع الطاقات وتقوية الهمم والعزائم . وما إن سرى خبر الاستعداد لشنّ هذه الحرب الصليبيّة الثامنة ، التي لم تكن تعرف وجهتها الحقيقية في بادىء الأمر ، حتى سارع أبومطروح شاعر البلاط بمصر إلى إرسال هذه الصيحة من قصيدة حماسية طويلة يقول فيها :

« وقل لهم إن أزمعوا عودة \* لأخذ ثار أو لشغيل قبيت على حالها \* والقيد باق والطواشي صبيع »

وعمد أحد شعراء مدينة تونس، إلى إنذار القديس لويس بأنّه وشيك الوقوع في قبضة منكر ونكير الملكين المكلفين بتعذيب الأشقياء في قبورهم، فخاطبه قائلا:

# « يا فرنسيس، هذه أخت مصر \* فتأهب ليما إليه تصير لك فيها دار ابن لقمان قبر \* وطواشيك منكر ونكير »

أفله يكنن ذلك يسعني فعلا تجنّد كامل بلاد الإسلام في وجه النصرانيّة؟ كلاً! فقد ظلّت الحروب الصليبية إلى ذلك العهد نزاعات محليّة فيى نظر المسلمين لا يعنى بأمرها سوى الأجوار المباشرين لميادين الصراع، ولم يتمكّن أحد في العالم الإسلامي على ذلك العهد من إدراك عمق هذا الحدث ومداه ولا طبيعته الحقيقيّة على وجه الخصوص، ولم تظهر عبارة «الحروب الصليبيّة » إِلاَّ في عهد متاخّر ، أي في العصور الحديثة حيث استعملت في بادىء الأمر داخل أوساط العرب المسيحيّين المتفتّحين للتأثير الفرنسي. أمّا أهل ذلك العصر القديم فلم يروا في الحروب الصليبيّة سوى حلقات من الصراع التقليدي الذي بدأ منذ ظهور الإسلام، والذي كان المسلمون فيه يجابهون الروم بالمشرق والإفرنج بالمغرب. وهذا هو الإطار الذي أحلّ فيه المؤرخ التونسي ابن خلدون (1332 - 1406 م) بكلّ بساطة ووضوح هذه الهجمة ضدّ تونس التي قام بها «الإفرنجة وتسمّيها العامة بالإفرانسيس ». وقد غابت عنه الدوافع العميقة الحقيقية للصليبيّين، فجعل السبب المباشر لهذه الحملة مالحق من الخسارة «بمال أدعياء تجار أرضهم ». فهذه الخسائر قد حدثت فعلا وقد تم إيفاد سفارة بشأنها، لكنّه لم يكن لهذه الديون من أثر حقيقى في هذا النزاع رغم ما يوجد من وجوه التشابه بينه وبين الحملة الفرنسية على الجزائر سنة 1830. بل ان بعضهم قد ذهب إلى حدّ القول بأنّ السبب المباشر لهذا الهجوم هـ و غضب القديس لويس عندما بلغ الى علمه أنّ المستنصر هزىء به يوما في أحد مجالس بلاطه بسبب ما كان حلّ به من أسر بأرض مصر. وهذا كلّه يؤكّد مدى بعد رواة الأخبار العرب في ذلك العهد عن إدراك النوايا الحقيقية التي كانت تدفع وتحرّك خصومهم .

- الجهل بالجغرافيا: من البديهي الواضح أنّ جوّا من الخلط والجهل والغلط كان يغمر أطوار الصليبيّة الثامنية سيواء من جانيب النصارى أو المسلمين. فالوجهة التي دفعها فيها القدّيس لويس كانت تصدر عن سلسلة من الأخطاء الجغرافية مثل سوء تقدير المسافات والاستراتيجية والبيئوية والسياسية والدبلوماسية والبشرية. وقد دار جدال كثير حول الدور الذي قام به شارل دي آنجو شقيق الملك، إمّا لتبرئته من كل ذنب، أو لاتهامه بأنّه كان موجّها خفيًا تحرّكه انتهازيّته وحرصه الماكيافيلي على حساباته الخاصة

ومصالحه السياسيّة، ويتميّز بقدرته الشيطانيّة على الاستئثار بثمرة مجهود غيره. وقد لوحظ أنّ نصارى مدينة تونس، بمن فيه مصن التجّار أصيلي مدينة جنوة وهدي المدينة التي زوّدت أسطول القدّيس لويس بالعدد الأكبر من الرجال لهالي يمسسه أيّ أذى من قبل الحكّام ولا جماهي رالأهالي. كما لوحظ أيضا حضور كال من فريدريك دي كاستي المجاود المجافد المتقاوفن Frédéric de Castille ابن عم كونستانس دي وفريد دريك لانشا وداخس المجانب المستنصر وداخس قبّة هوهنشتاوفن Constance de Hohenstaufen إلى جانب المستنصر وداخس قبّة خبائه. فيالها من صليبيّة غريبة حقّالا التي يستعين فيها قائد المسلمين بمستشارين عسكريين نصارى بمثل هذه المنزلة الرفيعة المسلمين بمستشارين عسكريين نصارى بمثل هذه المنزلة الرفيعة ا

أمًا الشخص الوحيد الذي كان يتميّز بين كلّ هذه الأصناف البشريّة بصفاء النيّة ونقاء النفيس والضمير، فيبدو أنّه القدّيس لويس الذي ليسس يوجد من شكّ في صدقه ونزاهته وحرارة إيمانه. وكمان يدور من حوله عدد من الرهبان المبشري للختصين في تنصير المسلمين، ومسين أشهرهـم رامون مارتي Ramon Marti المستعرب الجيّدالاطّلاع، وعضو مؤسسة Studium Arabicum بتونـــس ومؤلّف كتــابStudium Arabicum Mauros et Judeos. وقد يكون هو الذي رستخ الاعتقاد لدي القديس لويس بأنه من الممكن تنصير الأمير الحفصي صاحب تونس. ففي خضمٌ ذلك العهد وما كان يسود فيه من التباس في الأمور وحرارة في الاندفاع وإغراق في ضروب الجهل، كيان مثل ذلك التحوّل والانصراف عن الإسلام لاعتناق المسيحية من الأمور التي تبدو محتملة وقابلة للتصديق. وإنّه ليجدر بنا، من أجل التعمِّق في إدراك حسابات أهل ذلك العصر وفهم عقلياتهم، أن نذكر أنَّ بلاد الأندلس، رغم طول عهدها بالإسلام منذ الفتح، قد عادت إلى سالف صلتها بتقاليد الحياة النصرانية نتيجة للجهود المتضافرة التي تشارك في بذلها رجال الدنيا ورجال الدين بقصد استرجاعها من أيدي المسلمين. فلماذا لا تسير إفريقية إذن ـ وهي موطن القديس أغسطينوس ـ على آثار الأندلس؟

## مسراجسع

- 1) Chronicon de rebus in Italia gestis نقلا عن دي ماس لا تري De Mas Latrie ن كتابه معاهدات حربية وتجارية ط. باريس، 1866، القسم الأول، ص 137.
  - 2) ابن خليدون، كتاب العبس، ط. بيروت، 1959 ج VII، ص 680 ( IV ـ 670 ).
    - 3) المقريري، سلوك، القاهرة، نشر مطبعة لجنة التاليف. 1957. ج آ، ص601.
      - 4) القران، سورة IX، أيسة 41.
- 5) راجيع مقال: « هل عباش القديس لوييس حقّا؟ » حوار مع جاك لوغوف Jacque Le Goff مجلّة التاريخ » l'Histoire عدد 40 ديسمبر 1981، ص90.

# مراجع لمزيد الاطّلاع

- A. S. Atiya, the Crusade, Historiographie and Bibliography, Londres, Oxford University Press, et Bloomington, Indiana University Press, 1962.
- A. Bridge, les Croisades, Paris, Denoël, 1983.
- Les Croisades, Numéro spécial de "Notre Histoire" n 20 février 1986.
- R. Lefèvre. "La crociata di Tunisi nei documenti del distrutto archivio angioino di Napoli" dans Africa, t. 5. Rome, 1977.
- A. Maalouf, les Croisades vues par les Arabes, Paris J.C. Lauès, 1983.
- J. Richard, Saint Louis, Paris, Fayard, 1985.
- J. Richard, Saint Louis et son siècle, Paris, Taillandier, 1985.
- E. Saïd, L'Orientalisme, L'Orient créé par l'Occident, Paris, Ed. du Scuil, 1980.
- E. Sivan, L'Islam et la Croisade, Idéologie et propagande dans les réactions musulmanes aux croisades, Paris, Maisonneuve, 1968.

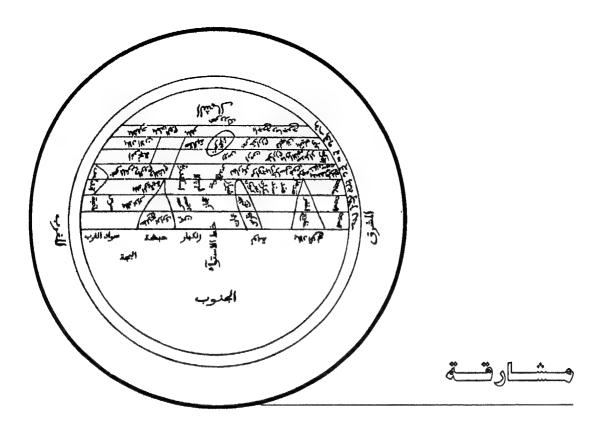

مشارقة، هم العرب والمستعربون المنتسبون إلى المشرق الإسلامي، مقابل المنتسبين إلى المغرب الإسلامي الذين يطلق عليهم اسم المغاربة [راجع هذه اللفظة في « دامت »]. وليس يدخل في نيّتنا هنا تناول تاريخ المشارقة بالمشرق، لأنّ مثل هذا العمل داخل في صلب تاريخ تلك المنطقة بأكمله. وإنّما سوف يقتصر أهتمامنا على المشارقة الذين كان المغاربة يحسّون بأنهّم يتميّزون بهذه الصفة داخل منطقة المغرب الإسلامي. وقد بدأ التمييز بين هذين المجموعتين الكبيرتين \_ مع شيء من الخصوصية التي تتسم بها الأندلس \_ يظهر بعد الفتح الإسلامي لبلاد المغرب بأقل من نصف القرن، أي حوالي سنة 122هـ / 740 م.

وانّه من المتعذر أن نحدد بشكل مدقّق - ولو على سبيل التقريب - عدد المشارقة الذين جاؤوا في دفعات متتالية وفي عهود تتراوح بين منتصف القرن الأوّل ومنتصف القرن الخامس هـ./ الربع الأخير من القرن السابع إلى منتصف القرن الحادي عشر م. فاستقرّوا بالمغرب الإسلامي، ولاسيّما بإفريقية حيث بلغ تمركزهم أقصى كثافته و أطول مدّته. هذا وبقدر ما كان الوافدون على البلاد « يَتَمَغْربون - أي منذ الجيل الثانى - فإن الإحساس بأنهم مشارقة كالمان يزول شيئا فشيئا. وقالم الدفع الأولى من المشارقة إلى حدود الربع الأخير من القرن الثاني هـ/ أوائل القرن التاسع م . تتكوّن من حضر أسسوا المدن أو نزلوا بما وجدوه منها قائما. ويمكن أن نقدّر أنّ عددهم لم يتجاوز ربع مليون من الأشخاص بين مجاهدين في سبيل الله تصحبهم نساؤهم و أولادهم ، وبين رجال دواوين ورجال دين وتجار وباعة وغير ذلك من أصناف الناس النين تستهويهم الأرباح والمغانم التي يمكن أن يتيحها مثل هذا البلد الجديد (انظر محمد الطالبي، الإمارة الأغلبية، باريس، 1966، ص 21-22 ، والموسوعة الإسلامية، ج 1، ص 549عند لفظة العرب )، وقد شكّلت المدن التي نزلوابها، في أن واحد، مراكز دينية لنشر الإسلام ومراكز ثقافية لمسَرقة المغرب، ويبدو أن عددا من صحابة الرسول عليه السلام ماتوا بالمغرب ( راجع أبو العرب، الطبقات نشر ابن شنب، باريس، 1915، ص 16 -18 ، والمالكي، رياض النفوس، نشر ب. البكوش وم . ع . المطوي، بيروت، 1981ج I ص 60 - 98 ، حيث يحيل الناشران في حواشيهما على سائر المصادر بصورة شاملة تقريبا)، وقد احتفظت بعض المدن إلى اليوم بذكراهم في شكل مآثر خالدة تتجسّم في أضرحة ومقامــات مبنـيّة، من ذلك مثلا الضريح الموجود بالقيروان والمنسوب الى أبي زمعة البلوي، وقد أقيم حوله معسلم ديني يسمّى ( زاوية سيدي الصّاحب ) ويحظى بشهرة خاصّة (انظر ب. روا. وب. بوانصنو B.ROY etP. POINSSOT، النقائش العربية بالقيروان، باريس ، 1950، ج II / I. 65-65 ) . على أن المصادر تولي مكانـــة ممتازة للتابعين العشرة الذين أوفدهم الخليفة عمير بن عبد العزيز ( 99-101 هـ / 717 - 720 م ) إلى إفريقية لنشر الإسلام ببلاد المغرب (المالكي، رياض النفوس ، ج I ، ص 99-118 مع الإحالة على المصادر

الأخرى ). والجدير بالملاحظة أنه لم يكن يوجد بين هؤلاء المسارقة أيّ علم يُشهد له بالتقدّم.

أمّا من الجانب السياسي فإنّ أهمّ الأسرالمالكة المشرقية التي حكمت بالمغرب الإسلامي كانت دولة الأغالبة بالقيروان ودولة الأدارسة بفاس ودولة الأمويين بقرطبة ودولة الفاطميين الذين أسسوا المهديّة على الساحل التونسي.

وآخر المشارقة الذين دخلوا بـلاد المغرب ثم الأندلس في جماعـات كثيفة (بضعة مئات الآلاف ) هم البدو من قبائل بني هلال الذين انتصروا سنة 443هـ/1052م. بحيدران ، ثم تبعهم بعد ذلك بنوسليم. وبخصوص مدى « الكارثة » الهلالية فإنّ الآراء تختلف كثيرا (راجع محمد الطالبي، القانون والاقتصاد في إفريقية ... ضمن دراسات في تاريخ إفريقية ... تونـــس، 1982 ، ص 205 ، التعليــق رقـمه ، ترجمة انكليـزية ضمن الشرق الأوسط الإسلامي نشر أ، ل ، أودوفيتش A.L. Udovitch ، برنستن، 1981، ص 272- 273 والتعليق رقم 77 ). هذا ولم يتمّ اعتبار بني هلال وبني سليم في المغرب الإسلامي كمشارقة بأتم معنى الكلمة ، فهذه التسميــة ـ مثل تسمية عراقي أو كوفي في غالب الأحيان بالمغرب الإسلامي \_ كانت لا تعنى دائما وبالضرورة الانتماء الترابي إلى رقعة اجتماعي ققافية محدّدة، بل والانتساب كذلك إلى مدرسة دينية. فقد كان الشيعة بالخصوص منذ قيام الدولة الفاطمية غالبا ما يسمّون بالمشارقة ولو كانــوا من المغاربــة الخُلّص. فقد كان ابن غازي مثلا رجلا من أتقياء أهل السنبة بالقيروان ومن المقبلين على المرابطة. فلما دخل عبيدالله القيروان « تشرّق » ابن غازي، أي أنه اعتنق مذهب الشيعة. (انظر محمد الطالبي، تراجم أغلبية، تونس، 1968،ص 284 ). وهذا رجل آخر« مشرقي » خرج عن الإسلام (انظر المالكي، رياض النفوس، ج II، ص 502) ليعتنق نحلة الشيعة. وهذا مجلس بالقيروان كان يضم جماعة من « أهل السّنة ومن المشارقة » (المالكي، رياض النفوس، ج١١، ص 338) أي من الشيعة. وهناك أمثلة أخرى في رياض النفوس للمالكي، ج II، ص 425- 427. وفي تراجم أغلبية لمحمد الطالبي، ص 369، 383، 364.

أما كلمة عراقي (أو أهل العراق) وكلمة كوفي فقد كانتا تطلقان على أتباع المذهب الحنفي من أهل إفريقية (راجع رياض النفوس للمالكي ج 1،

ص 118، 256، 120، 261 264 265، 375، 375، 463، 452، 451، 463، 460، و ج II ، ص 29 70 من 20 37 37 37 من 37 من كلمة عراقيون في الفهارس ). وقد كان هؤلاء الحنفية على نقيض المالكية الذين كانوا بمثابة سنان الرّمح في حركة المقاومة ضدّ الفاطميّين للاعوة الشيعية، ممّا قد يفسر جزئيا اختفاءهم من الساحة الإفريقية مع استثصال المذهب الشيعي نهائيا، بعد أن كانوا يشكّلون فيها أكثريّة السكّان (راجع محمد الطالبي، الإمارة الأغلبية ، ص 233) .

وقد قام المشارقة بدور حاسم بالمغرب الإسلامي على الصعيد بن الديني والثقافي. هذا ومن الثابت أننا لم نر أيّ واحدمن أعلام المشارقة قد تجاوز حدود أرض النيل. فقد كانت بلاد المغرب بمثابة المغترب الذي لا يقصده بحثا عن الرزق والثراء سوى شخصيات من الطراز الثاني نسبيًا، على أنّ هذا لا يعني أنّ دور هؤلاء الرجال كان أنقص قيمة أو أقلّ أثرا. ولنذكر على سبيل المثال أن القاضي عياضا قد كان أنقص قيمة أو أقلّ أثرا. ولنذكر المشارقة زارا سبتة وهما أبو الحسن الربعي المقدسي (المتوفّ بالناصرية سنة 131 هـ/ 1137 م؛ عياض، الغنية، رقم 18) والشافعي سهل بن عثمان النيسابوري (المصدر السابق، رقم 88) والشافعي سهل بن بيروت ، 1968، ج الآ، ص 67). ولا يمكننا هنا طبعا أن نقوم بإحصاء شامل بيروت ، 1968، ج الآ، ص 67). ولا يمكننا هنا طبعا أن نقوم بإحصاء شامل لجميعهم ، على أن مثل هذا الكشف الذي لا نملكه إلى حدّ الآن يمكن لو تم تحقيقه أن يكون موحيا بكثيرمن الأفكار الجديدة وفاتحا بعض المسالك والسبل أمام البحث .

هذا ولم تحتفظ لنا المصادر المتوفرة اليوم لدينا بكل المعلومات بصورة شامل قد فهذا المقري يؤكّد - بعد أن خصّص 86 ترجمة شخصية للمشارقة الذين أقاموا بالأندلس (انظر نفح الطيب ج ، III، ص 5- 149) - أنّه لا سبيل إلى عصره مجميعا حتى لو اقتصر الأمر على أشهره من ( نفح الطيب، ج III، ص 5). أمّا ابن بشكوال فإنه يقدم لنا من جهته أسماء خمسين من المشارقة المستقرين بالأندلس ( راجع كتاب الصلة حيث تجدهم مرتبين حسب ترتيب حروف الهجاء تقريبا في نهاية كل قسم من الكتاب ضمن باب « ومن الغرباء » ) .

ومرن أكبرهم شأنا ثلاثمة وجوه هم أحسرن مثال على السدور الممتاز الذي قام به المشارقة في

المغرب الإسلامي، إثنان منهم مـن رجـال الأدب واللغـة، والثالث من أهـــل الغناء والموسيقي. فأبو على القاليي ( 288 ـ 356 هـ / 907-901 م.) قدم قرطبة سنة 330 هـ / 942 م، وحظــــى فيهــــا باستقبال مشهود (انظرر القري، نفح الطيب، ج III ، ص 71- 72 ). وقد اعتمد على ما استمدّه من مكتبته الثريّة جدّا ومــن ذاكرتــه كذلكك ليضمن لثقافة المشرق أوسع الانتشار. وهدو يحتلّ بذلك « منزل\_\_\_ة رئيسية ف\_ى إشاعة التقالي\_\_\_د الأدبي\_\_ة العراقية بالمغرب الإسلامي» ( انظر الموسوعة الإسلامية. الطبعة الثانية ج IV، ص 523). أمّا شخصية سعيد البغدادي (المتوفّ سنة 417 هـ / 1026 م؟ فهى لامحالة أكثر تمثيلا لهذه الظاهرة وأشد طرافة (انظر بلاشير، رائد للثقافة العربية المشرقية بالأندليس في القرن العاشر: سعيد البغدادي، في مجلة أنالكتا، دمشق ، 1975 ص 443 - 465). وهي شخصية «فنّان متسكّع ظريف الأطوار » ( المصدر المذكور، ص 445 ) تساعده ذلاقة لسانه على التألّق بـــين أهل البلاط. وبحكم اضطراره إلى « التخليّ عن بلوغ الشهرة في العراق » فقد قصد قرطبة حيث كان «بمثابة أنموذج الرائد والداعية للثقافة الأدبية المشرقية بالأندلس في النصف الثاني من القرن العاشر» (المرجع المذكور ،ص 465). أمَّا زرياب، فقد كان مغنيًّا أسود بدأ حياته المهنيّة في محيط البلاط العباسي ببغداد حيث أثار من حفيظة حسَّاده ما أرغمه علــي اليأس من بلوغ بعض السَّطوة بالعراق ، ودخول قرطبة سنة 207 هـ / 822 م \_ بعد إقامة قصيرة بالقيروان \_ بحثا عن الثراء والحظ وقصد وقصد كان له هناك أثر عظيم لم يقف عند حدّ الغناء والموسيق...................... ذكر الأستاذ أليفي بروفنصال انّ : « أهل البلاط وكام المان المدين المدين قد غيروا ملبسه وأثاثهم وأطعمتهم عملا برأي زرياب الذي كان لا ينازع » ( راجع أليفي بروفنصال، تاريخ الأندلس، باريس، 1950، ج I، ص 272).

## المراجسع

لا توجد مجموعة مراجع خاصة بهذه المسألة، فبالإضافة إلى المراجع التي أشير إليها في صلب هذا البحث، يمكن الظفر ببعض المعلومات في المؤلفات التاريخية وفي طوايا كتب الأدب وكتب الطبقات على وجه الخصوص.

بالطغريب

داما المعوب فهوممنا يحلى فيرالروم وهويصفال بصف منوع هذا العجير ويصف مزاع تعه فاما الشرع فاو بافعه افريفيه وتاهون وطعه والشر الافض وزويله ومافح اضعاف هذه الاقاليم واماالعري فهوالاملاس وفاجعتهم اعالنضوس فامسالحان النبي فاذالل وطبقز حامص سالاسكنا وبه ويرفه من حامرال ومحد لصعاطهر الواحان الم يريه سمى الحابض النوبه وغريه العرالحيط منذا علمه ف وسالبه بجرالروم الذي لخوفرا المحرالمحيط لمخاص خاجر ما كاحرى مرفه الى اطراطس أبلغب الرابلهديه بمالئ تؤنس بمالح طبرقه بماليسس بمالي هوموث سيدهي بمالياطورهم الحالبصبوف مالحاذبله بالمالسوسرا وفعيى المناعل بربه السروداهاع أره وحنوسه رمل مزهدال المعرالمعيطمتي ماتد صود إسليماسه الى دوبله ولمناع ليطه الواجات مز ايض مصر ف كوره مال لط سيوس بم الحاجس فيهم الح أنسبليهم الحسدوم مالى ورموه حياطارف محاليه عالى المنجب ابديم الحيلا والمسته عمالى بلا بلايشه م الي طوطور عليه الم مسعب إسلاد الدَّفر ما بلي التجويد لادر الأوريني ومما بلي المغرب بلاد علجسكس بم بلاد مسكونس بم بلاد الجلالفه منى سمرالي صوره المعرب العرالحبط وهله

م المال الما

مغاربة اسم جمع مشتق، يعني الناطقين بالعربية في المغرب الإسلامي (مغرب، جمعه مغارب)، بالمقابيلة مع الناطيقين بالعربية في المشرق ومشرق جمعه مشارق) ويدعون مشارقة. ويمكن تبين هذا التوزيع للناطقين بالعربية بين مشارقة ومغاربة ويمكن تتبع ذلك حتى في اللهجات الحالية الموزعة بين مشرقية ومغربية منذ الأصول. فالحد بين المجموعتين الكبيرتين وتدخل ضمن ذلك إسبانيا المسلمة، رغم خصوصيتها المتفردة، ومصيرها المختلف يقع دائما شرقي طرابلس، على مستوى لبدة، ويتأتى من هذا الوضع الخاص بليبيا، المقسمة باستمرار بين انتماءاتها المغربية والمشرقية . وقد « تمغرب » العرب المستقرون في أرضهم بالمغرب بسرعة كبيرة أو

أصبحوا إسبانيين بصفة كافية ليظهروا في مظهر المختلفين بالقياس إلى إخوتهم في الجنس الباقين بالمشرق. ونستخرج ذلك من علامات عديدة متوافقة. فمنذ منتصف القرن الثاني هـ / الثامن م، وعت الجالية العربيّة المتجذّرة في ولاية القيروان (أهل إفريقية) بخصوصيتها المحلية (انظر م. الطالبي، المغرب من الفتح إلى أواخس الربع الأول من القرن الثاني وبدور الشعور بقوميات محلية، في العدد 4 من سلسلة الدراسات الاجتماعية، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية CERES، تونس 1979 ، 207 - 230 ) بالمواجهة العنيفة التي أبدوها، زمن الانفجار الخارجي الكبير سنة 122 هـ / 740 م. ، تجاه الإخوة القادمين من المشرق لإنجادها، وفي الحقيقة، دون التخليّ عن ضمّها في نفس الاحتقار المخصص حتى ذلك الوقيت للبربر وحده....م. ونلاحظ، بالمثل، تطورا شبيها، بالمواجهة بين العرب البلديّين، و « الغرباء » من الموجات اللَّحقة، في إسبانيا المسلمة، رغم أنها محيت بطول الوقت ( انظر أ. ليفي بروفنسال «E.Lévi Provençal»، تاريخ إسبانيا المسلمة musulmane ، باريس، 1950 ، 1، 44 – 53 ، 83 ، 110 ، 345 ). وفي المشرق، مثل المغربيي ( جمع مغاربة ) القريب الفقير، ورد الفعل القديم الوسيط هذا شديد اللّصوق حتى أنه يواصل، في عصرنا بفويرقات ودرجات مختلفة، اشباع العلاقات بين المشرق والمغرب في جميع المستويات، بما في ذلك مستوى الموسيقى. فالمغرب يعجب دائما \_ مهما كان التطور الجاري \_ بالمشرق ويستورد منه، أكثر بكثير مما يصدر إليه، حاجات الاستهلاك الثقافي: الكتب والأفلام والأسطوانات .

ويتعلق الأمر بظاهرة قديمة جدًا تستحق التحليل والتفسير، ولم تخصص لها أيـة دراسة جملية إلى الآن. وهـذه بعض الأمثلة التي تعـود إلى القرنيين الأولين مـن العهد الإسلامي: كان أبو محمد بن عمران التجيبي (المتوفى 125 أو 127 هـ / 743 أو 745 م) ، المستقر بتونيس، يعيش بشعـور حقيقي بأنيه منفي في هـذا الربع الكنود « وهـو المغـرب» (م.الطالبي، الإمـارة الأغلبية «L'Emirat Aghlabide» باريـس، 1966، 43)، وقد أهين التونيسي ابن فـروخ وكان يتابع بالعراق دروس أبيي حنيفة (80 - 150 مـ / 700 - 768 م) لمغربيته (نفسه المرجع، 20)، وقد قبـل أسـد بـن الفرات (الترني 212 مـ / 768 م) النظـر الفصـي « دامت »] والـذي أصبح من أشــه شيـوخ القيـروان، فـي دروس مالـك (الـتون

179 مــ / 796 م) ضمن حلــقة المصريين لأنـــه كان أذكى من أن يبقى ضمــن مجموعة المغاربــة (نفسه، 20)، الخ. وهكذا كان المغرب معقدا برضوح تجاه المشرق، مما جعل ابن بسّام (التون 542 هـ / 1147م) يقول مستنكرا: « إن أهل هذا الأفق، أبوا إلاّ متابعة أهل الشرق ... حتى لو نعق بتلك الأفاق غراب، أو طنّ بأقصى الشام والعراق ذباب، لجثوا على هذا صنما، وتلوا ذلك كتابا محكما » (الذخيرة، ط، القاهرة ، 1358هـ / 1931م، 1/1، 2) .

وهــــذا ما يفسر لم استقر التيار الغالب لتنقــل النفــب خاصــة في اتجاه المغرب ـ المُشرق. وعلى سبيل المثال، نقول إن المقري ( المتوفى 1041 هـ / 1641 م ) يثبت قـائمـة تحوي 307 اسمــا لـلأندلسيّين الـذين زاروا المشــرق ( نفحح، ط. إحسـان عباس، بيرون، 1968، II، 5- 704) مقابل المشرقيّا قاموا بالرحلة المضادة ( نفس المصدر، III، 5- 149). والحدث المعبر أكثر، هـو أن أي شاعـر كبير من دمشق أو بغداد أو القـاهرة، وباختصار أي شاعر لم يرهق مطيّته على طريق المغرب. وكانت الرحلة، وهي الجمع بين الحج والدّراسـة، وبالمناسبة أيضـا، التجارة، تتمّ، لأسباب ثقافية ودينية بديهية، لصالح المشرق. ويعود المسافر غالبا إلى بلاده مسلّحا بالعلم والشهرة .

لكن يقع أيضا في كثير من الأحيان أن يستقرّ المسافر نهائيا في المشرق. وهكذا أمكن لجاليات مغربية أن تتكوّن في كبرى العواصم المشرقية التي تتركّز على ظرقات الحجّ، وخاصة في الإسكندرية، والقاهرة وقوص، ودمشق، والمدينة، ومكّة، وبسبب انعدام دراسة جمليّة شاملة، فإن تاريخها مازال بالنسبة إلينا متقطّعا ناقص الوضوح. إلا أنّه يمكننا أن نعتبر أنه إذا كان من الحاصل أن الحضور المغربي كان فعليا، وفي بعض الأحيان، كثيفا بالمشرق، فإنّه لم يؤدّ على الإطلاق في التاريخ والمجتمع دور الفرس أو الأتراك. فلا توجد أية شعوبية مغربية خاصة، أو أيّ تأثير في المؤسسات أو أسلوب الحياة.

وكانت النساء البربريات معتبرات في البلاطات الأموية والعباسية. وكان هشام ابن عبد الملك (105 - 125 هـ / 724 - 743 م) يطلبهن من واليه على المغسرب (م.الطالبي، المرجع المذكور أعسلاه، 33)، وقسد تزوّج أبو جعفر المنصور (136-158ه / 754 - 775م)، وهو بنفسه ابن بربرية تدعى سلامة، قيروانية تدعى أم موسى، وهي أم الخليفة المقبل محمد المهدي ( 158-168ه / 755 م )، وأنجبت راح، أصيلة قبيلة نفزة البربرية، عبد الرحمن الداخل ( 138-172ه م )، مؤسس الدولة الأموية بإسبانيا، وقاتول المعتضد

 $(279 - 289 _ - 298 _ - 299 _ - 209 _ )$ ، وقراطيس القاهر ( 320 – 322 م  $- 289 _ - 299 _ )$ .

وكان دور المغاربة، في جيوش الخلفاء الأمويين والعباسيتين، من غير أن تكون له أبدا أهمية دور الخراسانيّين أو التّرك، بعيدا عن أن يهمل. وكان وزن البربس، بقيادة طارق بن زياد، حاسما في غزو إسبانيا. وشارك جيش إفريقياة، سنة 98 هـ / 717 م، بقيادة المغيارة بن أبى بردة القرشيي، في الهجوم الكبير، السذي أسفر في نهاية الأمر عن الفشل، ضد القسطنطينيّة (أبس العسرب، طبقسات، تحدّ ابن شنب، باريس، 1915، 22، ابن عذاري، البيان، تحرج . س. كولان G.S Colin وأ. ليقى بروفنسسال E.Lévi. Provençal ، ليدن 1948 ، I ، 49 ). وفي بغداد، بدأ المغاربة يقوم ون، بداية من عهد حكم المتوكّل ( 232 - 247 مـــ / 847 - 861 م)، وفي نطــــاق الجيـــش، وبإمـــرة قـواد من صفوفهم، بدور معتبر. وقد تحصَّلوا على نفسس رواتب الترك (الطبري، تاريخ، تح... أبو الفحضل إبراهيم، القاهرة ، 1968، 155 )، ونصبوا، مع هؤلاء، المستعين (248 - 252 مـ / 862 - 864م) خلفا للمنتصر (247 - 248 مـ/ 861 – 862 م)، (الطبري، المصدر المذكور أعلاه، 256)، ثم تخلّوا عنب، وبايعوا، دائما إلى جانب الترك الدنين قاموا بدور المحرّك، المعتدّ (الطهري، 287)، وساهموا بصفة نشيطة في الحرب الأهلية المندلعية بين 251 هـ / 865 م و 252 هـ / 866 م ( الطبرى، 290، 295 ، 304 - 339 )، وساهـموا ســـنة 255 ٨- / 869 م، في خلع المعتز واغتياله، عندما عجز عن الوفاء برواتبهم ورواتب الترك (الطبري، 389)، وبداية من ذلك الحين، لم يعودوا يشغلون مقدمة الركح. وينبغى أن ننتظر إثر ذلك الفاطميّين لنرى المغاربة يدخلون بكثافة المشرق. فقد انتصر الفاطميّون بفضل بربر كتامة [انظر الفصل المخصص لهم في« دامت »]. وقد تبعهم هؤلاء إلى القاهرة ودمشق، وكانوا رأس الحربة لجيشهم ودعايتهم الإسماعيلية. وشركهم جوهر الصقليّ، غازي مصر، في جميع مستويات السلطة. « وفي كافعة الخطط، أولى جوهس مغربيًا مع من يشغلها » كما ذكر المقريزي (اتعاظ، 78 ). وبين 361/ 972م و363هـ / 974م، كانت كتامة منطلق عدة فتن بالقاهرة. وفي سنة 386 هـ / 996 م، فرضت رئيسها ابن عمار على الخليفة الحاكم (386 - 411 مـ/ 996 - 1020 م). وسبب حضور المغاربة، بدمشق، اضطرابات أيضا. واندل عت أخطط فتنة واجهوا فيها الأهالي، سنة 461 مـــ / 1069 م، ولحقت بالمدينة والجامع الكبير أضرار هامة .

ولم يكتف العديد من ممثلي النخبة المغربيّة بزيارة المشرق، إذ استقرّوا فيه. ولا يمكن بالطبع أن نثبت هنا قائمة شاملة لهم. ولنذكر، على سبيل المثال، من بين أشهرهم: الطرطوشي، المولود بطرطوشة سنة 451 هـ / 1059 م، والمتوفي بمصر حوالي 525 هـ / 1131 م حيث كان له تأثير كبير بصفته فقيها وزاهدا، وابن جُبَير، مؤلّف الرحلة الشهير، المولود ببلنسية سنة 540 هـ / 1145 م، والمتوفى بألإسكندرية سنة 614 هـ / 1217 م، حيث جمع حوله حلقة لدراسة السنة والتــــصوف، ومحيي الدين بن العربي (560 - 638 هـ / 1165 - 1240 م)، أشهر الصوفيين وأكثرهم عرضة للنقد، المولود بمرسية والمدفون بدمسشق في تربة أسرة ابن الزكي التي حضنته، وهي أسرة شهيرة جدًا، والمؤرخ عبد الواحد المرّاكشي، المولود بمراكش سنة 581 هـ / 1185 م، والذي قصد المشرق سنة 613 هـ / 1216 م. وتوفي به بعد سنة. 621 هـ / 1224 م. إثر إقامته على التوالي بمصر، وبغداد، والحجاز، ودمـــشق، وابن مرزوق (حوالي 710 - 781 مــ / 1310 – 1379م) ، المولسود بتلمسان ، والذي سافر إلى القاهرة سنة 771 هـ / 1370 م حيث تمتع بتقدير كبير وكان قاضيا وواعظا ومدرسا، وابن خلدون، المولود بتونس سنة 732 هـ / 1332م. والذي استقرّ نهائيا بالقاهرة (784 - 808 مـ / 1382 - 1406 م ) دون أن يخليّ أبدا عن برنسه المغربي، والمقرّي، الموالـــود بتلمسان سنة 986 هـ/ 1578 م، والذي ارتحل إلى المشرق سنة 1027هـ/ 1618م. حيث ألَّف بطلب من طلاب الدمشقيِّين كتابه البالغ الشهرة نفح الطيِّب، وقد تونى بالقاهرة سنة 1041هـ / 1641م.

ومن بين المعاصرين ، نشير إلى بيرم التونسي ( 1840 - 1889 )، مؤلّف صفصوة الاعتبار، الذي استحقر بالقاهرة، والأمير عبد القادر (1807 - 1883) الذي اختار، بعد إطلاق سراحه ومنحه جراية من السلط الفرنسية، دمشق مقرا لإقامته سنة 1855حيث قام بدور معتدل معتبر ،وعبد القادر الورديغي المغربي (المتوفى 1895) الذي كان من أشهر شيوخ الأزهر، وعبد القادر الجزائري (1887 - 1945)، من أشهر أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق.

ولنذكر أخيرا بأن أحد مؤسّسي النّحل \_ نحلة البرغواطـــة \_ يونـــس بن إلياس بن طريف ( 227 - 271 مـ/ 884 - 842 )، بحث عن الإلهام في المــشرق (م.الطالبي، الكفر، وتــلاشي الثقافة والـوطنية لدى البربر البرغواطة) «Hérésie, acculturation et nationalisme des Berbères Barghawàta المؤتمــر الأول لدراســـات الثقافات المتوسطيــة ذات التأثر العربي البربري «Actes du premier congrès d'études des cultures méditerranéennes d'influence arabo-

«berbère» الجزائر، 1973، 1973 - 233 )، وأن مؤسسس مدرسة ودولة، وهو البن تومرت (حوالي 471 - 524 م / 1130 - 1130 م)، قد جمع بالمشرق عناصر المذهب الذي نشأت عنه الحركة الموحديّة .

ولهم يكهن حضور المغاربة بالمشهرة حضور الشخصيات الشهيرة فقلط، لكنَّه كان أيضا حضورا أكثر كثافة لجاليات التجَّار، والطلبة، والمهاجرين المختلفين. وإن معلوماتنا حــول هـنه الجاليات قليلة جدًا، عدا جالية اليهود الأفارة\_ة المستقرين بالقاه\_رة بين القرنين الخامس هـ / الحــادي عشر م والسابع هـ / الثالث عشر م، وقد أصبح اليوم مألوفة لدينا نسبيا بفضل وثائسق الجنيزة Geniza التي قام بتحقيقها س. د. غريتين S.D.Goitein (مجتمع متوسطي I ، A. Mediterranean society، بركلي \_ لوس انجلس 1967، II. بركلي \_ لوس أنجلس \_ لندن، 1971، III، بركلي \_ لوس أنجلس 1978، ورسائل تجار يه ود من العصر الوسيط Letters of Medieval jewish traders، برنستون 1974 ، Princeton ) . وتكشيف لنا هذه الوثائق عالما محكم التنظيم، كامل الهيكلة، مزوّدا بوسائل ناجعة للاتصال وتحويل النقود، وجميع ذلك في خدمة نشاط تجاري هام لا يغطّي فقط حوض المتوسط، بل يمتد أيضا إلى المحيط الهندى. وتأتى الدراسة الحديثة التي قام بها جـ. س. غارسان J.C.Garcin من جهة أخرى فتؤكد الدور الحاسم الذي أدّاه المغاربة في إعادة إقرار السنّة بمصر ودعمها بعد سقوط الفاطميّين. فقد استقرّوا بأعداد كبيرة بقونية، على طريق الحجّ وعلى مسيرة يوم شمالي قوص. « وتدين المدينة بجانب كبير من ازدهارها الجديد للشهرة التي حصلت عليها لأنّ بعض الصالحين، وهم مغاربة عامة، استقرّوا بها، وتوفّوا، ودُفنوا بمقبرتها التي غدت محجّاً. وهــولاء الرهاد والمتصموَّفون يتميّزون بسنسيتهم، وبواسطستهم أكتسر مما تمّ عبر التأثير المباشر لحـــلقات الإسكــندرية أو القاهرة، انتشر « الإصــلاح المضاد السنّى في الشـــعب » ( مركن إسلامــي ... قاص -Un centre musul» «man ... Qùs ، القاهرة ، 1976 ، 161 ) . وهذا الثال ليسس فريدا. إذ يلاحظ ل. بوزى L. Pouzet ، في مقسال جيّد التوثيق ( المغاربة بدمشق في القرن السابع هـ / الثالث عـشر. «Maghrébins à Damas au WYè / XIIIè Siècle» ، في نشرة الدراسات الشرقية XXVIII B.E.O (1977)، 167\_ 199. كيف أن المغاربة، المستقرّين بأعداد كبيرة بسورية « عرفوا الاستفادة من الظروف قليلة الملاءمة لهم نسبيا (النفى والهجرة الجبريّين جنزئيا، صعوبات شخصية في المجال المذهبي أو غيره، اضطراب سياسي وانقلابات في موطن منفاهم نفسه، الخ.) فاتخذوا مكانة، من المستـوى الأول بالنسبة إلى بعضهم، ومشرّفة جدّا للجالية المغربية « بدمشق إذا نظر إليها كلا » (192). ويتبين لنا حضور

المغاربة بالقاهرة، في القبرن الثامن عشر، أكثر كثافيية و أكثر تنوّعا: من طللًب بالأزهر يتوفّر لهم رواق خاص بهم ، ويكونون فريق ضغط يمكنـــه أن يكون مخيفا في بعرض المناسبات، وتجار يحتكرون التجارة في بعض المنتجات مثال الزيات أو الطرابيش، الخ (أ.ريمون A.Raymond، الصنّاع والتجّار بالقاهرة في القرن الثامن عشر «Artisans et Commerçants au Caire au XVIIIè siècle»، دمشق، 1974 I 171 I 171 I 201. II، 52، 419، 452، 470 470، 476، 518 ). ويقدر عددهم ب 15 أو 20 ألف شخص مستقرين شديد الاستقرار في أحياء معيّنة، مثل حيّ مسجد ابن طولون. وقد اصطدم نابليون Napoléon ، لما دخل مصحر، بهم وفكّر، عندما عجاز عن طردهم من القاهرة، في أن يستخدمهم وقرّر أن يجلّد « فرقة مغربيية» تتألّف من « أوْغاد أشدّاء، قساة القلوب، كقائدهم » ( أ. ريمون A.Raymond)، التونسيّون والمغاربة بالقاهـــرة في القرن الثامن عشر« Tunisiens et Maghrébins au Caire au dix-huitième siècle » عشر تونس «C. T.» ، 1959، العددان (2 - 27، 364 - 365) وكان ذلك عبـــثا، لأنَّ المفارية كانوا من الذين استجابوا بأكبر الحماس للنداء الموجِّه من أجل المقاومة. وقد نتج عن استقرار الفرنسيين في إفريقيا الشمالية حركة هجرة واسعة، تمتدّ على ثلاث مراحل أساسا : 1881 - 1889، 1890 - 1908 ، 1909 - 1914. وبصفة جملية استقـر الجزائريّون بسورية، والتونسيّون بالقسطنطينية ومصر والبلاد الطرابلسيّة (ب . باردين P.Bardin الجيزائيرية والتونسيون بالامبراطورية العثمانية من 1848 ألى Algériens et Tunisiens dans l'Empire Ottoman» 1914 ، باریس، «Algériens et Tunisiens dans l'Empire Ottoman» وأخيرا يضرب لنا التاريخ الحالي بعض الأمثلة لتواصل الحضور المغربي بالمشرق. فقد زار الزعيم الوطني التونسي، الشيخ الثعالبي، مصر سنة 1898، والتقى بالعالم المصلح محمد عبده، وتأثّر به، وأدخه أفكهاره إلى السبلاد التونسية (نقولا أ. زيادة، أصول الوطنية بالبلاد التونسية «Origins of Nationalism in Tunisia» بيروت ، 1962 ، 79 وما بعدها). ثم، التحق الرئيس المقبل ح. بورقيبة، عند تأسيس الجامعة العربية، وكان آنذاك قائد الدستور الجديد، بالقاهرة بصفة سريّة في مارس 1945. و أنشأ بها، بمعية حزب الاستقلال المغربي، والحزب الشعبي الجزائري « مكتب المغرب العربي» سنة 1947، قبل أن يعود إلى تونس في 8 سبتمبر 1949 .

البيبليوغرافيا: عـدا المراجع المذكـورة في صلب الفصل، يمكن أن نلتقط معلـومات في جميع المصادر ذات الطابع التاريخي أو الجغـراني، وخاصـة في الرحلات وكتب الطبقات.

| الفهرس الأبجدي العاه                                                                                                                      | دائرة المعارف التونسية 1994/4                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | الألف (ا)                                           |
| 14                                                                                                                                        | . إبراهيم الأوّل<br>_ إبراهيم الأوّل                |
| 21                                                                                                                                        | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| 2'4                                                                                                                                       | ۔<br>_ابن خلدون                                     |
| 44                                                                                                                                        | بان الرقيق<br>ــ ابن الرقيق                         |
| 46                                                                                                                                        | _ ابن شدّاد                                         |
| 48                                                                                                                                        | _ ابن عاشور (آل _)                                  |
| 80                                                                                                                                        | _ إفريقية                                           |
|                                                                                                                                           | الحاء (ح)                                           |
| 180                                                                                                                                       | _ الحسبة                                            |
| 51                                                                                                                                        | _ حسّان بن النعهان الغسّاني                         |
| reti crefe. An Recht & bio és interes en i inn 664 e o folk-symb <b>el 600/s</b> de o <del>ntresidente les e</del> n es es suepen-sobbiel | الخاء (خ)                                           |
| 90                                                                                                                                        | _ خميسر                                             |
| - 4                                                                                                                                       | الدال (د)                                           |
| 54                                                                                                                                        | _ الدبِّاغ                                          |
|                                                                                                                                           | القاف (ق)                                           |
| 98                                                                                                                                        | <b>قا</b> بس<br>د                                   |
| 116                                                                                                                                       | _ قسطيلية                                           |
| 122                                                                                                                                       | _ قفصـــة<br>-                                      |
| 133                                                                                                                                       | <b>ــ قوص</b> ــرة<br>الترياريا                     |
| 137                                                                                                                                       | ــ القيروان<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 4.5.5                                                                                                                                     | _ الكاف<br>_ الكاف                                  |
| 163                                                                                                                                       | _ الكاف<br>_ الكامنة                                |
| 56                                                                                                                                        |                                                     |
| 62                                                                                                                                        | _ كسيلة                                             |
| 192                                                                                                                                       | الترب أب أب أب اللهم (ل)                            |
| 172                                                                                                                                       | القديس لويس في تونس<br>الميم (م)                    |
| 200                                                                                                                                       | _ مشارقة                                            |
| 205                                                                                                                                       | _ مسارقه<br>_ مغاربة <sup>.</sup>                   |
| 66                                                                                                                                        | ۔ معاربہ<br>۔ المعز بن بادیس                        |
| 171                                                                                                                                       | ت المهدية<br>المهدية                                |

\* د . الطالبي (محمد) : راجع «دامت» الكراس 2 و 3

تكملة لـ «بيبليوغرافيا محمد الطالبي» المنشورة في كتاب « بحوث مهداة الى محمد الطالبي في عيد ميلاده السبعين» منشورات كلية الآداب بمنوبة 1993 ص ص 163 ـ 181 ـ اعداد أحمد المحمروني

### I- الكتب:

1ء عيال الله، دار سيراس للنشر، 1992.

## II- أبواب في كتب جماعية:

2 القاضي النعمان بن محمد بن حيّون مؤرخ ظهور الدعوة الفاطمية. ملتقى القاضي النعمان. تونس، 1977 ص87.85

3- الاوضاع التي مهدّت لقيام دولة الفاطميين في افريقية. ملتقى القاضي النعمان. . تونس، 1981 ص. 29. 35.

4-نحن والغرب (أجوبة على أسئلة كلثوم السبعفي)، تونس 4992 ص 113ـ 135.

### III - مقالات بالعربية أو مترجمة اليها وعرض كتب:

5ـ الفتاوي وقيمتها التاريخية. \_ مجلة الندوة، مارس 1954ص 19ـ22.

6ــ «اليوسي» لجاك بارك (تقديم)، الفكر، ماي 1958 ص 78.

7- «الحوادث والبدع» للطرطوشي، الفكر، جوان 1958، ص 79-83.

8- ابن خلدون وسبيل النظر الحر. الفكر، جوان 4960 ص 37-39.

9 ـ نظرية ابن خلدون في سلطة الدولة. الفكر، مارس 1961. ص 34 ـ 38.

10 معهد المخطوطات العربية»، مج6، الجزآن أو2/ 1960 الفكر، ديسمبر 1961، ص 85 - 89

11. لوي ماسينيون وتاريخ الاسلام. الفكر، جانفي 1963 ص 11=13.

12 مشكلة تحديد النسل في القديم. الفكر،اكتوبر 1963، ص 29-31.

13 ندوة الجامعة التونسية. الفكر، نوفمبر 1967، ص 29. 30. 59. 88. 81.

14. «افريقية» (ترجمة محمد العربي عبدالرزاق) ـ دائرة المعارف التونسية ـ «بيت الحكمة»

الكراس 1991/2 ص 90. 98 ، (عن دائرة المعارف الاسلامية ،ط2)

15= «الكاف» ـ دائرة المعارف ـ «بيت الحكمة» الكراس 1992/3 ص 81. 86، (عن دائرة المعارف الاسلامية ،ط2)

\*\* عبد الرزاق محمد العربي ، من مواليد سنة 1936 بتونس. تخرّج من دار المعلمين العليا بتونس (الفوج الأول، سنة 1959)، ثم أحرز على التبريز من جامعة باريس، ودرّس بالتعليم الثانوي ثمّ العالي. ساهم بمقالاته ومترجماته ومحاضراته في الحركة الأدبية والفكرية الحديثة بتونس.

\*\*\* کاهن (کلود) Claude Cahen (عاهن (کلود)

أستاذ مختص في تاريخ العالم الإسلامي في العصر الوسيط، صدر له: الشعوب الإسلامية في التاريخ القروسطي (Les peuples musulmans dans l'Histoire médiévale)

منشورات المعهد الفرنسي بدمشق، 1977 (مجموعة مقالات) و «سوريا الشهالية في عهد الحروب الصليبية والإمارة الفرنكية بأنطاكية»، باريس، 1940. ساهم في «دائرة المعارف الإسلامية» بمقالات متعددة.

\*\*\*\* أ . المرزوقي (رياض) راجع «دامت» الكراس 1 و 2

- ـ صحن من الخزف الأغلبي بالقيروان ـ القرن الثالث هـ ـ متحف القيروان. [صفحة 14]
- \_ «قائمة انساب الدولة الأغلبية» كما وردت في كتاب «الدولة الأغلبية ــ التاريخ السياسي ــ تأليف أ. د. محمد الطالبي ــ نقله الى العربية د. المنجي الصيادي ــ نشر: دار الغرب الإسلامي ــ ط 1/ 1985. [ص. ص. 17.818.17].
  - \_ صحن من رَ قَـادة قرب القيروان من الطراز الأغلبي \_ متحف القيروان . [صفحة 21]
  - \_ ابن خلدون كما نحته الفنان التشكيلي التونسي الزبير التركي \_ تصوير رضا الزيلي \_ [صفحة 24].
- \_ الورقة 8 / ظ من المخطوط المنسوب الى ابن الرّقيق. (المرجع: كتاب «قطعة من تاريخ إفريقية والمغرب» لابن الرّقيق \_ تحقيق: د. عبدالله العلي الزيدان ود. عزالدين عمر موسى ـ نشر: دار الغرب الإسلامي ـ ط 1990/1

### [صفحة 44].

- \_ الصفحة 14 من كتاب «رحلة التجاني» \_ قدّم لها حسن حسني عبدالوهاب \_ نشر : الدار العربية للكتاب \_ طبعة سنة 1981. [صفحة 46].
- \_ الصفحة 72من كتاب «فتوح إفريقية والأندلس» للمؤرخ ابن عبد الحكم، تحقيق وتقديم : ألبار قاتو \_ Albort Gateau \_ طبعة الجزائر \_ سنة 1942. [صفحة 51].
- \_ غلاف الجزء الرابع من كتاب «معالم الإيهان في معرفة أهل القيروان» [صفحة 54] \_ الصفحة 74 من كتاب «فتوح إفريقية والأندلس» لابن عبد الحكم. المرجع المذكور \_ [صفحة 56].
  - \_ الصفحة 66 من كتاب «فتوح إفريقية والأندلس» \_ المرجع السابق المذكور [صفحة 62].
- ـ ورقة من مصحف على الرق، كتبه بالخط الريحاني الخطاط القيرواني الشهير علي بن احمد الورّاق سنة ٩١٥هـ لفاطمة حاضنة الأمير باديس بن المنصور الصنهاجي (سورة الحجر ـ الآية ٩٤و ٩٩) ـ تصوير «مصلحة التصوير بوزارة الثقافة ـ [صفحة 66].
- «شجرة نسب الأمراء الصنهاجيين» كما وردت في كتاب «الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن 10 الى 12 م». تأليف : الهادي روجي ادريس نقله الى العربية : حمادي الساحلي نشر : دار الغرب الإسلامي ج 2- ط 1992 [صفحة 77].

- \_ إفريقية من خلال خريطة نادرة \_ [صفحة 80]
- \_ الورقة الاولى من مقدمة كتاب «أحكام السوق» للشيخ يحيى بن عمر بن لبابة \_ (نسخة مصوّرة من المكتبة الوطنية بتونس) \_ [صفحة 180].
  - -ــ خريطة «حملتا لويس التاسع ملك فرنسا : ــ حملته على مصر، وحملته على تونس» [صفحة 192].
  - ـ خريطة القزويني من كتابه «آثار البلاد وأخبار العباد» ـ نشر : دار صادر ـ بيروت ــ طبعة غير مؤرخة ــ [صفحة 200].
    - ـ ورقة من مخطوط «كتاب الأقاليم» للأصطخري ـ نسخة مصورة ـ [صفحة 205].

## \_\_\_\_\_ دائرة المعارف التونسية \_



● القيروان...

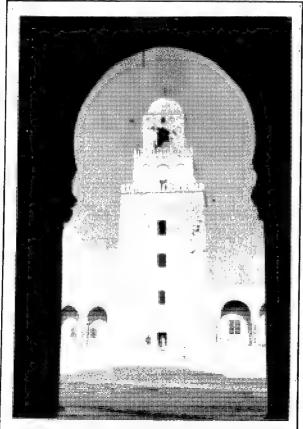

وحامع عقبة

\_\_\_\_ الکراس 1994/4 \_\_\_\_

## \_\_\_\_\_ دائرة المعارف التونسية \_



● القيروان...

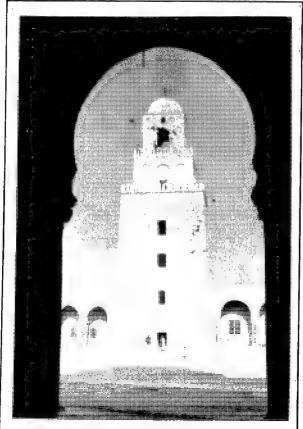

وحامع عقبة

\_\_\_\_ الکراس 1994/4 \_\_\_\_

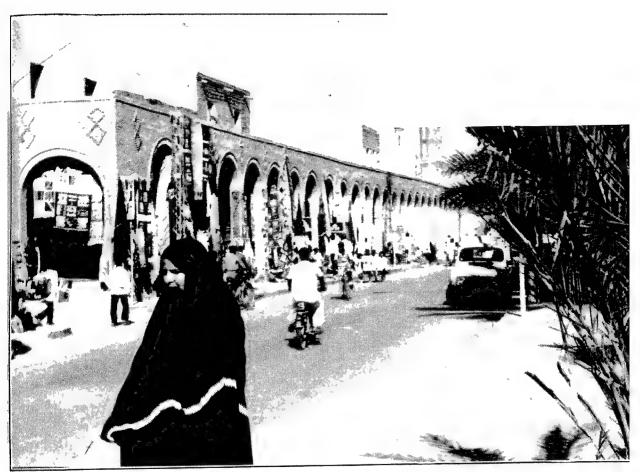

• توزر (قسطیلیة)...



ہ خمب

#### • أثر روماني (الكاف)

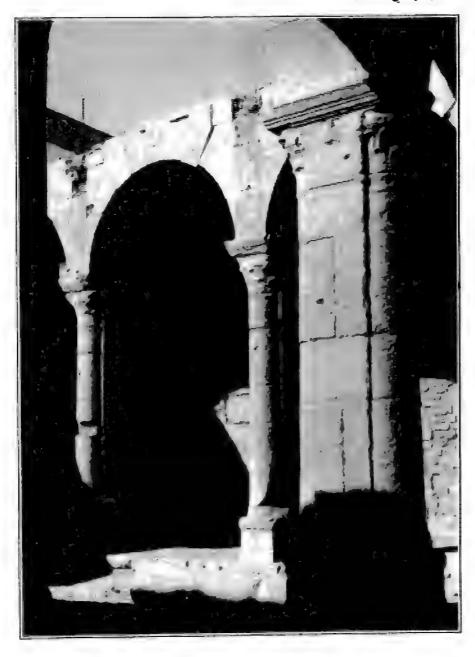



الهدية...
 (بقايا الميناء الفاطمي)



• القلعة...





\_\_\_ الكراس 1994/4 \_\_\_



كليسة الأداب والملسوم الانسسائيسة بتسونس

محلة XXVI

السلسلة الرابعة : تاريخ

الكراس 4/4991

مخدانطابني

المُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ

4

فضارَهُ إلاسِلامِهُ في لعيضالوسيط

Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'unis

Quatrième série : Histoire

Volume XXVI

Mohamed TALBI

Études d'Histoire ifriqiyenne

et de

Civilisation Musulmane Médiévale

بالدرب المنجم في " الجرائب) . ص . 285/729

 وسر بالبزائر ، برلاء وسرب
 علی 6 کم من از به فرطه ،
 اظر مؤلفتا
 الظر مؤلفتا
 (bin Haktun et ly sores de l'instante Tung 1 73 p 11 11 منعجة الرُّب لِلْمُولِ النَّارِيخِيدُ وأَثْرُهِ فِي الْمُعَالِينِ فِي النَّارِيخِيدُ وأَثْرُهِ فِي الْمُعَالِين د بوان « العِبْ بَرِ»

ا *لاكستاذ فمت الطالبي* ت الآداف - الجامعة الدنسة

لم يكى ابن خلدون مؤرحا كغيره من المؤرخين . والسبب الأساسي في ذلك هو أنه لم يكن مؤرخا محسب كان ايصا مفكرا ، بل انه كان مفكرا قبل أن يكون مؤرخا . وكان ابن خلدون خاصة ـ وهذا ما لا يؤكده ابدا با يكفي من الالحاح ـ رجلا من رجال السياسة ، من اولائك

1) انظر N Nassar to maître d'ihn Khal daun al Abil, dans Stutia Isla nica Paris 1964 XX 103 115

#### **Mohamed TALBI**

Ecrits sur l'histoire de l'Ifrikiya (Biographies – Sites – Culture et civilisation)

Articles parus dans l'Encyclopédie de l'Islam (seconde édition)

Traduction arabe:

M. A. Abderrazek et R. Marzouki

Tous droits réservés à l'Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts,«Beît El Hikma – Carthage – Tunis – 1994»

# ENCYCLOPEDIE DE LA TUNISIE

4è cahier / 1994

Ministère de la Culture



# ENCYCLOPEDIE DE LA TUNISIE

4è cahier / 1994

